



# الم لم الموالد الموال

# قمر الزمان

37822

محتمد أخمد برانق

حَيَيَن ڵۼۏۿػڔ

أمين أحمَد العطار



الطبعة الثانية

General Organization Of the Apxandra clarate (GOAL)

## الجزء الثلاث

| ر فحة |        |            |   |
|-------|--------|------------|---|
|       |        |            |   |
|       |        |            |   |
| ۷٥    |        | بنات بغداد | • |
| ۱۱۷   | •••••• | قمر الزمان | • |
|       |        |            |   |

#### رسوم: الفنانة النمساوية ستيلا يونكرز



### جودر

#### ( )

كان لرجُل تاجر اسمُه عمر ُ ثلاثة أبناء، قد بلغوا مَبلَغ الرَّجال: اسمُ أكبرهم سالم، واسم أوسطهم سايم، واسم الأصغر جو در. وكان أبوهم يُشرِكهم معه في تجارته، ويدرّبهم على مُطرُقها وأساليبها، ويُعرّفهم ما يُجب عليهم معرفتُه في معاملة الحرفاء، حتى يَشِقوا بهم، ويُقبلوا عليهم، ويَطمئنوا إليهم.

إلا أن هؤلاء الأولاد كانوا على اختلاف فى الأخلاق والطّباع: فكان سالم وسليم فيهما شراسة ، ولوثم طَبع، وسوء خُلُق، واسْتهانة بشئون الحياة ؛ لا يؤثّر فيهما نصائح أبيهما، ولا حُسن توجيهه، ولا تجمل إرشاده.

أما جودر فإنه كان طيّبا، مُهذّبا، كَنقِ السَّريرة، لطيف العِشْرة، كريم الطَّبع، مُطيعًا لأبيه، يتقبل هنه توجيهاته؛ وكان أبوه مُيودِعه أسرارَه، ويُطلعه على دخيلة نفسِه، ويُؤزّره على أخوَيه.

وأدَّى هذا الإيثارُ إلى حِقد الأَخَوين الكبيرَين على أخيهما الأصغر، ومُجافاته، ومُحاوَلَة النَّيل منه حاضِرًا وغائباً.

ولم يَخْف ذلك على أبيهما، فبدأ يَخشى على جودر منهما، وتوقّع أنهما سينالان من أخيهما، ولاسيًا إذا أدركه الأجل ومات، فإنه سيخُلُو للحما الحق، ويُحاولان إيذاءه، والنّيْل منه، ويساعدُهما على ذلك ما مُهما عليه من شراسة وفظاظة، وخُلُق غليظ.

فيمع الأبُ نَفرًا من الناس وأشهدُهُم على تقسيم أمواله وتجارَته إلى أربعة أقسام، جمل أحدَها لنفسه، ثُممَّ لزوجتِه من بعدِه، وجعل إَكُلُّ ولد من أولاده الثلاثة قِسماً، ولم يُميِّزُ جودر على أُخويه، بل جعلهم كُلُهُم سَواء، حتى لا يزيد حقدها على أخيهما، ولا تزيد نار البَغضاء التي يبنه و بينهما اشتمالا.

وحان حَيْنُ الأبِ بعد زمن قصير ، وصُفيت تركته ، وأخذ كلُّ واحد من وَرثَته نصيبَه كما قسم بينَهم أبوهم .

إلا أنّ سالمًا وسليمًا لم يُحسِنا القيام على مال أبيهما، ولم يَرضَيا بهذه القسمة التى قسم بها أبوهما المال بين الإخوة الثلاثة، وفزِعا إلى القاضى يشكُوان له طلم هذه القسمة، واضطر جودر أن يَختَصِم إلى القاضى

كما اختصم أخَواه ، وظل الإخوة على ذلك الخصام وقتاً طويلا، وأحضر جودر الشُّهود الذين شهدوا محضر القسمة ، وأُبْر بُوا ذَمَّتَهم بأَداء الشهادة على يَدَى القاضى ، فقضى بما شهدُوا .

إلا أن هذا الخصام الذي طال شَغَلَهُم جميعاً عن استثمار المال ، وظُلُوا يُنفقون منه على أنفسهم ، وعلى قَضِيَّتهم من غير أن يَزيدوه شيئاً ؛ فَفَني أكثر المال .

خافوا عَلَى المال أَن يَنْفَد جَيعُه ، فاشتغل كلّ منهم بنفسه ، وقام على تدبير ما بَقي من أمْواله ، وصَرّف تجارته حسب رَغْبته وهواه ، فساءت حال الأخويْن الكبيرين لسُوء تَصر فهما ، وتحسنت حالة جودر تبعاً ليرايته وخبْرته ، وكثرة مُمارَسته العمل زَمن أبيه ، وليما امتاز به من العمل الراجع والخُلق الكريم ، وحُسن التصرف ، فزاد حِقد أَخَويه ، ونقسا عليه نِعمته ، ونقما منه أنّ الله وفقه فأحسن تَوفيقه ، وأعطاه فأجز ل له العطاء ، وهنأه عا أسبَغ عليه من ربح وفير ، ومال كثير ؛ ولذلك عادا إلى مُخاصية أمام القضاء .

وما زالَ هذا دَأْبهما: يتنقلان بالشَّكْوى من قاضٍ إلى قاض، وَيَسْطان دعواهما الباطلة بين يَدَىْ حاكم وحاكم، حتى وَلَّت البَقيّة الباقية من أموالهما، وتَدَهْوَرَت حالة أخيهما بِسبب هـذا الشاغل المتجدد الذى كان يَشْغَلَهُم جميماً عن تنمية الثروة واستِزادة المال

ولم يَكف سالمًا وسليماً ما حَلَّ بأَمْوالهما ، فسَلَبًا أُمَّهُما مالها بعدأَن

اعتَدَيا عليها بالكلام البَذِيء ، وأها ناها إها نات شديدة ؛ ولكن هذا المال لم يلبث أن أكله طبْعهما اللَّه م ، وما نَشا عليه من الملخاصمات والبطالة ودناءة الخُلُق ، وسوء التّدبير .

ذهبَتْ أُمْهُما إلى جودر باكِيّة مُنتجِبَةً ، تَشْكُو عُقوق أَخَوَ يه لها ، وما فَعلاه بها ، من اغتصاب مالها .

فطيَّب جودر خاطرَها ، وقال لها :

- يا أمى لقد صراتُ فقيرًا، وصار أَخَوَاى فقيرَيْنِ مثلى، ولا فائدَةَ تعودُ علينا لو رَفَعْتُ أَمْرِهَا إِلَى القاضى، وقد ذهبت أموالُنا جميعًا في هذا السبيل من التشاحُن والتخاصُم، فَفَوَّضَى أَمْرِكُ إِلَى الله، وا بَقَىْ معى فى منزلى هذا، والله يرزُقُنى وإيّاك وهو خيرُ الرازقين.

وأقام جودر مع أمه ، واصْطَنع صَيد السمد ، وأخذ يَسْعى كلّ يوم إلى البَحر بشبَكتِه ، يتلقَّ بها ما يجود به عليه من خَيْره العميم ، بعد أن فقد َ رأْس ماله الذي خلَّفه له أبوه .

وواتاه رزْنُه ، فيسره الله له في كَنف أمه ببركة دُعائِها كلَّ صباح وهو خارج يَحْمِل شبكتَه ، وكَفلَ لهما شهولة العيش ، وكفاهما شرّ العَوَز والفاقة .

أما أُخو َ اه فقد زادَتْ حاكمهما سُوءا على سوء ، وأَصْبِحا فى شرّ حال ، يَتسَكَّمان هُنا وهُناك ، ويَتلقّيان ما يجود به الْخَيِّرُون مر فضل طعامهم ؛ أو قليل المال الذي لا يَردُ جوعًا ، ولا يُمْسِك رَمَقًا ، ولا يَكسو عُرياً. فماشا يُرهِقُهُما العسر ، ويوجِيُهما الشظف ، ويُوثُلهما الإقلال .

وعَلِما جِدّ جودر، وسعيه، وما مَنّ به الله عليه من رزق جار، وعَيش يسير، فقصدا إلى أُمِّها يَستميلانها ويتودّدان إليها، ويرجُوان عطفها، ويستدرّان حنانها، يتباكيان مرّة ويتمسّحان بها أُخْرَى، ويشكُوان ما بهما من بُؤْس، وما يُعانيانه من مرارة وذلة؛ وما زالا كذلك حتى حنَّ قلبها لهما، ورقت عاطفتها؛ فآوتُهُما، وأظلّتهما بشيء من عَطفها، وصارت تُطعِمهما من جُوع، وتَكسوهما من عُرْى، وكانَ ذلك على غيْر عِلم من انها جودر.

و بينها هما ذات يوم يلتَهمان ما قدَّمته لهما أمهما من طعام، إذْ بجودر قد دخل فحجِلت أمه، وأطرقت برأسها إلى الأرض استحياء من إطعام وَلدَ مها العاطِلَين العاقَيْن من كدِّ ولدِها العامل الكادح المسكين.

ولكن جودر ما كادت تقع عينُه على أخويه حتى هَش في وجههما، ورَحَّب بهما، وعانقهما وهو يقول:

- مرحباً بِكُما ، لقد غِبْتُها عنّا ، وماكان لُكِما أن تَنقطما كل هـذا الوقت عن أُمِّكُما ، فنحن ما زِلنا نَذْ كركما . ونتمنى أن نراكما .

فبادَلَه أَخَواه عَطفاً بَعَطف، وحناناً بحنان، وقدّرا شُعوره الطيّب، واستقباله الجيل.

شم أخذا يمتذران عمّا كان منهما من مُضايقة لأخيهما ، وعُقوق لأمهما .

فسكن روع أمهم ، وتبدَّد خجلها ، وفرحت فرحاً شديداً لرِضَا جودر عن أخويه ، وابتَهلت إلى الله بالدُّعاء الصالح له . فلما رأَى جودر سُرورَ أُمه ، قال لأَخَويْه :

أَقبِها معنا . فإن خَيرِ اللهِ كشير .

وهكذا أقام سالم وسليم مع جودر وأمه آكاين شاربين ، يخرجان وَقْتَمَا يُريدان ، ويَعودان حينما يَشاءان ، دُون أن يَعبآ بالبَحْث عن عمَل ، أو يَسْعَيا وراء رزْق .

أما جودر فقد دأَب على الخروج مبكرًا بشبكته إلى البَحْر ، وبَظَلَّ يُجلهد حتى يُصيبَ رِزْقه من السمك ، ثم يَبيعه في الأَسواق ، ويَبتاع بثمنه طعاماً لأُمه وأخَويْه ، ويعود في المساء إلى منزلِه .

وبقيَ على هذه الحال زَمنًا طويلا .

ولكنّه خرج يوماً إلى البحر على عادتِه ، وظلَّ مُيلْقِي فيه شِباكَه ، ثم يَجذَبُها فلا يَجدُ بهـا سَمكا ، وانْصَرمَ النهار وهو على شاطىء البَحر لا يُصيبُ شيئاً . ولمـا مالت الشهسُ إلى النُروب جمع شِباكَه وقفَل عائداً خاوىَ الوفاض .

وكان فى طريق عَوْدَتِهِ الخَبْرِ الذى اعْتَادَ أَن يَأْخَذَ مَنهُ حَاجِتَهُ مِن الْخَبْرِ. فَمَا كَادَ الْخَبَّازِ يَاْمَحَهُ مُقْبِلاً حتى أعد له الْخُبْرِ وانتظر وُصُوله ليأخَذه، ولكن جودراً نظر إليه، ولم يُعرِّج عليه، وواصَل سَيره فى طريقه، فناداه الخبازُ وسأله: ما باللَّكَ ؟ وما الذى جعلك تُغيِّر عادتَك ؟ فلم تُعرِّجْ

بنا لتأخذ خُبزك. فصمَت جودر ولم يُحرِ جَوابًا ، وترجَّحت في عينِه دَمْعة فَقطن الخباز لحاله ، فقال له :

- خُذ حاجتك يا جو در ؛ وغداً أو بعدَ غد يُيسِّر الله لك ، فآخُذ نقودى .

ثم ناوله أُنخبز ، ومَبلغاً من المـال يَشترى به إداماً ؛ فَفرِح جودر ، وأخَذ اُلخر والمال .

وذَهب فابتاع مَا تَحتاجُ إليه أُمه وأخَواه ، وعادَ إلى مُنزِله ، وأعطى أُمه الطَّعام على عادته ، فأعدَّته ، وتناول عشاءه مع أخويه ونام

وفى اليوم الثانى بَكَر إلى البحر ، آملاً أن يُعوِّضَ الله عليه ما فاته فى اليوم السابق ، ولكن شُوء الحظ حالفه ، فلم يَرْزُقه الله شيئاً ، فظل ينتقل هنا وهناك ، ويُلقى شِباكه فى أماكن تُخْتلفة دُون جَدْوَى .

فلما أمسى المساء قَفَل راجماً ، وعَرفَ الخبازُ أَن البَحر بَحْلَ عليه في هذا البوم كما بَحْلَ عليه أمس ؛ فأعطاه مثل ما أعطاه في اليوم السابق ، وهو يقول له : لا تَبتئين يا جودر ، ولا تَحزن ، فإنَّ فَرجَ اللهِ قَريب ، وسآخُذ بحتى سَمَكا .

وما زالَ هذا حالَ جو در سَبعة أيام ، يَنتقل من شاطىء إلى شاطىء ، ومن مكان إلى مكان ، والبَحر ضَنين عليه فلا يَصطاد شيئًا ، فكأً نّه أقفر ، و نَفِدَ منه السّمك ، وما زالَ الخبازُ يُعطيه الخبزَ والنُّقود كلا رآه مُقبلا ، وجَميتُه فارغة .

واستولى اليأس على جودر ، والله الدّين ، وبَدأَت الدُّنيا تَضِيق أمام عيْنيْه ، وحزّ في نفسِه استدانتُه من الخبّاز دون أن يبدو أمامَه أَمَلُ في سَداد دَينه .

فصمَّم على الذَّهاب إلى بُحيْرة بَعيدة اليُجرِّب حظَّه فيها .

فلما أُصبح الصباح توجَّه إليها يَحْدُوه الأَمل ، ويدفَعه الرَّجاء ، وبعد أن وصل إلى شاطئها ، وهَمّ بنثر شِباكه فيها – أَبْصر رَجُلا مَغرِ بياً ، يرتَدِى حُلة ثمينة ، ويركَبُ بَعْلة عليها خُرج مُزركش – قد أَقبَل عليه ، فلما دَنا منه نزل عن ظَهْر بَعْلته ، وأَقبل نحو جودر ، وقال له :

السلام عليك ياجو در سُ تُحمر .

فردَّ عليه جودر السلام ، ونَظَر إليه مستعجبًا من أنه يعرِفُ اسَمَه ، واشمَ أبيه .

ولكن المغربي بادره قائلا:

ياجودر بن مُمَرَ ؛ لِي عنْدَك حاجة ، ولا يَقضيها أحدٌ غيرُك ، فإنْ وافقتنى على قضائِها نالَك منَّى خَير كشير .

فقال جودر: ياسَيِّدِي؛ إِنَّى على استعدادٍ لقضاء حاجتِك ، ما دام ذلك في مقدوري .

المغربي: أُقْمِم لي أنك تفعلُ ما أطلبُه منك.

جودر : أُقسِمُ أَن أُطيعَك طاعةً عَمْياء ما دُمتُ مُستَطيعاً تنْفيذ ما تُريد عند ذلك أَخْرج المغربي حَبْلا رَفيعاً من الحرير، أعْطاه لجودر وقال له: كَتُفْنى بهذا الحبل، وشُدَّ وَثَاقِي جِيَّداً، ثَمَ أَلْقِنى فى هـذه البُّعَيرة، وانتظر قليلا؛ فإن رأيتنى أخرجت يدى من الماء، فاطر ح الشبكة واجذبنى جَذْباً سريعاً، وإن رأيت رجلي قد خَرجَت من الماء فاعلم أنِّى ميِّت، فاتركنى وخذ البَعْلة والخرج، وأمض إلى سُوق التجار، واسأل عن يَهودي اسمه شميعة. وأعطِه البغلة والمُخرج، وهو سَيُعطيك مائة دينار، فغذها لك، واكتم هذا السِّريا جودر، وإياك أن تَبُوح به.

لم يَجِدْ جودر بُدًّا من تنفيذ قَسَمه. فأوْتَق كِتاف المَغربي ، وألقى به في البُحيرة ، ووقف ينتظر خُروج يَده أوْ رَجْله ، وهُو في أشَدَّ العَجب، ولم يَمْض إلّا قَليل ، حتى خَرجَتْ رَجْلُ المَغربي من الماء ، فأيقن جودر أنه مات ، فأخذ البَعْلة ، وتوجَّه إلى سُوق التُّجّار ، وسأل عن اليَهُودي فدلَّه الناسُ عليه ، فوجدهُ جالسًا يباب عَمْزن كبير . فاما رأى البغلة مع جودر عرفها وقال :

هلك الرجل ، وما أَهْلكه إلاَّ الطَّمع والجشَع .

ثم نهض فأخذ البغلة من جودر وأعطاه مِائة دينار .

فقصد جودر من فو ره إلى الخبّاز فأخَذ منه الخبز على عادته ، وأعطاه ثمنه ، وسدّد بعض ما عليه من دَيْن ، واسْتَمْهله فى الباقى لليوم الثانى . ثم أخذ حاجَتَه من لحم وخُضر وفاكهة ، وأسرع عائدا إلى أمّه ، فوجدها تطلب من ولديها الكف عن مطالبتها بالطّعام حتى يعود أخوها . فأعطاه ما جاء به . فوقع أخواه على الخبز والفاكهة يَلْتهمونَهما التهاماً

لإهانتهما إذا جاعا.

من شدَّة ما بهما من الجوع ، ولم ينتظرا حتى تطبخ أُمُّهما اللحم والخضر . وأَعْطَى جودر أمَّه ما بَقِي معه من النقود ، وطلب إليَّها أن تمطى أخويه ما يحتاجانه من طعام في أَثناء غيابه ، حتى لا تُعرِّض نفسها

وفى اليوم الثانى قصد جودر إلى البُّحَيرة . وما كان أشد عجبَه حينما أبصر مغريبًا آخر يرتدى مَلابس أفخر من ملابس سابقه ، ويعتلي ظهر بغلة عليها خُرج مُزركش .

- نظر إليه فرآه مُقبِلا عليه ، ولما دَنا منه أقرأه السلام ، فردّ عليه جودر تحيّته بأحسن منها .

شم قال المغربي : هل جاءك بالأمس مغربي راكب بغلة مثل هذه البَغلة ؟

فلمْ يسعْ جودر إلاّ إنكار رونيته للمغربي خوفاً من أن يسأله عن مصيره، ويتَمَّمه بإغراقه .

فقال: ما رأيت أحداً يا سيدي.

فقال المغربي : إنه أخي ، وقد سَبقني إلى هذا المكان أمْس .

فقال جودر : لا أعرف خبره .

فقال المغربى: أما أوْتَقْته أنتَ بحبل من حرير ، وقذفت به إلى البحر ، وقال لك: إن خرجت يداى فارْم الشبكة وانتشلنى ، وإن تخرج رجلاى أكن ميتًا، فاتر كنى، وخذ البغلة واذهب إلى اليهودى "

شميعة ، فإنه حين براك ، يعرف خبرى ، فيأخذ اليغلة وألخرج ، ويُعطيك مائة دينار ، وقد فعلت معه ما طلب منك ، وخرجت وجُلاه ، فتوجَّهت أنت إلى اليهودى ، وأعطيته البغلة والخرج ، وأخذت المائة الدينار ؟!

فقال جودر : وإذا كنتَ تعرف ذلك ، وتَعامه علم اليقين ، فأماذا تسأُ لني ؟!

قال : أُريد أن تفعل بي كما فعلتَ بأخي أمْس .

وأخْرَج له حبل الحرير . وطلب منه أن يُوثقه به ، ومُيلْقيه في الماء ، وإن حصل له ما حصَل لأخيه يترُكه ، ويذهبُ إلى اليهودى ، فيأخذُ منه مائة دينار .

أخذ جودر حَبْل الحرير وأو مقه به ، وقذفه في الماء ، وهو لا يَقْهم لهذا الحَبَل منى . وبعد قليل ظهرت رجْل المغربي . فأخَذ جودر البغلة ، وسار إلى اليهودى وهو يقول لنفسه : لعلَّ الله يشوق إلى كلَّ يوم مغربيًا مخبولاً ألقيه في الماء ، وآخُذ المائة الدِّينار ؛ ولكنَّ هذا الأَثْر لا بُدَّ أَنْ يكون وَراء مر " لا أفهمه الآن .

فلما رآه اليهودي قال : ماتَ الآخَر ؟

أجاب جودر : نعم .

فقال اليهودى : هذا جزاء الطمع .

ثم أخذ البغلة ، وأعطاه المائة الدِّينار .

فأخذها جودر ، وتوجَّه إلى أمه ، وأعطاها إيَّاها . فقالتْ له :

يا وَلدى من أين لك هذا ؟

فأخبرها . فقالت :

بالله عليك َيا بني ، لا تذهب بعد الآن إلى هذه البُحيرة ، فإني أخاف عليك من هوُّلاء المفاربة .

فقال: يا أمى ؛ أنا لا أرْميهم إلا استجابة لرغبتهم ، وتحت تأثير إلحاحهم الشديد ، وهو عمل يسير ، وأكسب منه مائة دينار ، وأنا مُتاكد أنَّ وراءه سرًّا ، سينكشف لى بعد زمن قريب أو بعيد ، ولن ينالني منه أذًى ، لأبِّى لم أفكر في إيذاء أحد ، والله يدفع عنى إذا أريد بي شرّ ؛ يا أمّاه ؛ أنا لن أنقطع عن الذهاب إلى هذا المكان ، حتى أرى ما سيكون

وفى اليوم الثَّااث ذهبَ جودر إلى البُحيرة ، وإذا عِمْربى ثمالث قد أُقبل ، وقال لجو در :

السَّلام عليك يا جودر من مُعمّر .

فردّ عليه جودر السلام ، وهُو يقُول لنفسه : من أين يعرف هو ُلاء المفاربة اسمى واسمَ أبى ؟!

فقال المفربي: هل جاز هذا المكان مغاربة قبلي ؟

فقال جو در : نعم ، جازه اثنان قبلك .

قال المفريي : إلى أين ذهبا ؟

جودر: أو ثقتُهما بحبل من حرير . وأُلقيتهما في هذه البحيرة فغرقا والعاقبَةُ لك إن شاء الله .

فضحك المغربي ، وقال : كلَّ حي وما كُتبَ له ، ولن يُصيبنا إلاّ ما كتب الله لنا .

ثم أَرْدَفَ قائلاً : ياجودر ؛ افعل معى كما فعلت مع أَخَوَى من قبل . وأخرجَ له حبل الحرير ، فأدار جودر الحبْل حوله ، وأوثق َ كِتافه وألتى به في الماء .

وبعد قليل أخرج المغربى يَدَيه ، وقال : إرْم ِ إلى ّ الشبكة يا جودر ان عمر .

فأسرع جودر إلى الشبكة وألقاها فى الماء ، فتملّقَ بها المغربى ، فإذا هو قابض فى بديه على سمكتين لونُهما أحمر مثل المَرْجان ، وأشار لجودر نَحو أُلِمرج ، وقال له :

– أُخْرِج المُلْبَتين اللَّتين في الخرج، وافتحهما .

فأخرج جودرالعلبتين وفتحهما ، فوضع المَغربي كلّ سمكة في علبة ، وأغلقها عليها ، وقد مَلَـكتُه نَوْبة من الفَرح الشديد . ثم أقبل على جودر فما نقه وقبَّله ، وهو يقول :

لولا أنك ألقيت الشبكة سريعاً، وأخرَجْتنى - لَمُتُ غَرقا .

فقال جودر : الحمد لله على نَجَاتِك يا سيّدى ، وإن كان فيها خسارة لى ؟ ولكني أوّد أن تُخرني : ما شأنك ؟ !



وما شأن اللذين غَرِقا قبلك؟! وما هاتان السَّمكتان؟!

ومن هو ذلك اليهودى شَمْعون الذى كان يأخُذ منى البَغْلَة والخرج، حينما يرانى، ويعطيني مائة دينار؟!

قال المغربى: اعلم يا جودر أن اللذين غَرقا قبلى هما أخواى، أحدها اسمه عبد السلام، والثانى اسمه عبد الأحد، وأنا اسمى عبد الصمد، أما اليهودى، فهو أيضاً أخونا، واسمه عبد الرحيم، وما هو يهودى، بل هو مسلم. وكان والدُنا قد علمنا السّحر، وحلَّ الرَّموز، وفتْحَ البَّنوز؛ وكثرت في ذلك تجاربنا، فحدمتنا مَرَدة الجِنّ والعفاريت. وقد خَلَّف لنا والدنا أموالاً وذخائر، وكتباً، اقتسمناها فيما بيننا، ولكننا اختلفنا على كتاب نادر لا يقدَّر بشن، اسمه أساطير الأوّلين، وبه سائر أخبار الكنوز، وطريقة حلّ رمُوزها، وكان أبونا دَائباً على دراسته حتى وافاه الأَجَل، فصار غَاية كلّ منا الحصول عليه.

وعَرَف أستاذُ أبينا الذي علَّمه السِّحر خَبرَ ذلك الخِلاف ، وهو ساحِر عظيم ، اسمه الكاهنُ الأَعْظَم . فحضر مجلسنا ، وفصل بيننا بقوله :

أنتم أولاد ولدى ، ولا أريد أن أغبن أحداً منكم ، فأنتم عندى سواء ، وهذا الكتاب يأخذه من ميشت قدرته على خمله ، وجدارته به ، وذلك عماولته فتح كنز الشمر دل ، وإبطال أر صاده ، ويأتبني منه بدائرة الفلك ، والمك عُدُلة ، والخاتم ، والسّيف .

فإن من يملك دائرة الفَلك. يستطيع بالنظرفيها أن يرى ما بين المشرق والمفرب، وما يحدُث في البلادكالها: وإذا أراد إبادة مدينة ، وإهلاك أهلها – وَجَه الدائرة إلى قُرْصِ الشمس ، وسَلَّطها عليها ، فسرعان ما تحترق .

وأما المُكْحلة فإن كل من اكتحل منها استطاع أن يرى جميع كنون الأرض .

والخاتم له خادم من الجنّ يخدم مالكَه ، ويستطيع حائزُه أن علاك ما يشاء .

أمّا السيف فإن حامله لوجر ده على جيش لهزمه .

فَقَبَلْنَا شُرُوطَ الكَاهِنِ الأَعظمِ ، ولكنه استمر " يقول :

اعلموا، يا أبنائى ، أن هذا الكُنْ نخت حُكم أولاد ملك الجن ، وكان والدُكم قدعالج فتحه ، ولكن أولاد الملك عَصَوْه ، وفَرُوا منه ، واعتصموا بِيُحَيْرة فى أرض مصر ، فجاء إلى ، وأخبرنى ذلك الخبر ، فضربت له تقويعًا ، فرأيت أن هذا الكنز لا يفتح إلا على وجه غلام صَيَّاد ، من أبناء مصر ، اسمُه جودر بن عُمر ، ويكون له اليَدُ الطُّولى فى القبض على أبناء مصر ، الجن من البُحَيْرة التى احتموا بها ، وذلك بشد و ثاق من أولاد ملك الجن من البُحَيْرة التى احتموا بها ، وذلك بشد و ثاق من

سَيُحالفُه الحظُّ فى القبض عليهم ، وإلقائه فى البُحَيرة ، ثم إخراجه بشبكته إذا خرجت يده من الماء؛ أمّا من تخرج رجله — فلا يكون هو صاحب الحظ ، وعوت . وستكون مقابلة هذا الغلام على طفاف البحيرة .

فقَبِلْت أنا وأخواى اللذان ماتا هذا الرأى ، وصمَّمنا على المجازفة في هذا السبيل ، ولو كان فيه هلاكنا . أما أخونا عبد الرحيم فقد رفض أن يُشاركنا ، فاتفقنا معه على أن يتنكر في هيئة تاجر يهودى ، ويتوجه إلى مصر ، ويسمى نفسه شميعة ، حتى إذا مات أحدنا في سبيل ما نصبنا أنفسنا له ، وسمينا إليه – كافأ الغلام جودر بمائة دينار ، ليُعاود الكرة مع الذي يليه .

وهكذا رأيت أن أخوى فَشلا في القبض على أولاد ملك الجن ، · فقتاوهما . أما أنا فكان الحظ حليني ، فنجحت وقبضت عليهما .

أصنى جودر إلى كلام المغربي بانتباه ، فكان كله آذاناً تسمع ، وعيوناً تلْحَظ ، فتملّـكته الدهشة ، واستولى عليه المعبب .

فاما فَرغ المغربي من كلامه — ازدادت دهشة جودر وزاد عجبه . ثم قال للمغربي :

- ولكن أين هم أولاد ملك الجن الذين قبضت عليهم ؟! فقال المغربي: أمّا وأيتهما؟! لقد سجنتُهما في هاتين المُلْبتين . جودر: إنّهما سمكتان تحراوان كأنهما حجران من العقيق !! المغربي : إنهما ليستاسمكتين ، وإنما هما عفريتان في شكل سمكتين ، وما بقى عليك الآن يا جو در إلاَّ أن تأتى معى إلى مدينة فاس ومكناس، لأفتح عايك الكنز، ولك عندى بعد ذلك ما تشاء.

جودر : يا سيَّدى ؛ أنا في عُنق أُمِّي العجوز ، وأخواى المتعطِّلان ، أَنفَى عليهم ، فإن ذهبتُ معك فمن يتكفلُ بهم ؟

المغربى : إنى سأعطيك الآن ألف دينار تترُ كُها لِأُسرتك تُنْفق منها حتى تعود ، ولنْ يطول غيابك عنهم .

أغرت صخامة المبلغ جودر ، فوافق ، وقال المغربي :

- أعطني ألف الدينار . لأعطيها أمي . فأعطاهُ إيّاها .

أخذ جو در الدّ نانير ، وذهب بها إلى أمه ، وقدَّمها لها ، وقال :

خُذى يا أَمَى هذه الدَّ نانير ، وأَنْفق منها أنت وأخواى حتى أعود إليكم ، فإنِّى مُسافر مع مغربي إلى بلاد المغرب، وسأعود لك بخير كثير .

فَكَتُ أُمُّه ، وقالت : يا وَلدى ؛ إنِّى أَخافُ عليك أَذى المَهَارِبة وسحره ، فقد يعتدون عليك ، أوْ ينالك منهم سوء .

قال: يا أمى ما على من يحفظه الله بأس ، والمغربي الذي عرفته طيِّبُ النَّهْس ، رحيم القلب .

وما زال يمدحه ويُطْرِيه حتى هدأت ، وسكن روْعُها، واطْمأنَّت نفسها ، فجففَّت دمعها وقالت له : يا وَلدى ؛ اذْهب مَعه ما دُمت ترغَب ، والله يحرُسُك بعنايته ، ويكلوُّك برعايته ، ويُعَطِّفُ قلب المغربي عليك ، وقبلته ؛ فود عها ، وعاد إلى المغربي ليسافر معه إلى فاس ومكناس لفتح

كنز الشمَرْدل، وإبطال أرْصاده، وفك مَغاليقه.

#### $(\Upsilon)$

رَكَبَ المفربى بغلته ، وأرْدَف جودر خلفه ، وسَافرا على بركة الله قاصدَ في بلاد المغرب .

- وما زالت البغلة تمْرُق بهما كالبرق الخاطف ، حتى أوْشكت الشمس أن تغيب ؛ فشعر جودر بجوع شديد ، وصاحت عصافير بطنه ، لأنه لم يأكل طول يومِه ، ولم يحد مع المغربي شيئًا يو كل . فقال له : يا سيدى ؛ لعلك غفلت عن أن تجيء لنا بشيء نأكله في الطريق .

فقال المفربي : هل أنت حائع يا جودر ؟

فقال جودر : نعم ، مضى اليومُ إلا أُقلُّه ، ولم نذُق طعاماً .

فنزل المغربي عن ظهر البغلة ، وتبعه جودر ، فقال له المغربي :

أيَّ شيء تشتهي أن تأكل يا جودر؟

قال جودر: أَى شَيءَ آكله؟! لقد عضتنى الجوع ، والجائعُ يشتهى كلَّ شيء ، ويُحب كُلِّ مأكول ، فأرجو أَن تُمَجِّلَ بأَى شيءِ أَرُدُ ، به جَوْعتى .

المغربي : بالله عليك ، قل لى : أَىُّ شَيْ تَشْتَهِيه ، فأَنَا مُستطيع الآنَ أَن أَقدِّم لك ما تتمناه على من أنواع اللَّاكولات ، وصُنُوف الطَّعام . جودر : يكفيني قطعة من جُبن ، وكسرة من خُبز ؛ فبالله عليك . عَجُّل المغربى: لا ، لابُدَّ أَنْ تَطلُب شيئاً طيِّباً ، أَطْلَب مَا تَشَاء مِن قَدِيد وشِواءِ ، وفاكهةٍ وحَلْواء .

جودر : كُلُّ شيءِ لديٌّ طيِّب، فعجُّل وهاتٍ .

المغربى: أَنْحُب الدَّجاجِ المطبوخِ بالزُّبد ؛ أَنُحبِ اللحمِ المشْوِّى على السَّفُوْد ؟ أَنُحبِ الحَامِ الحَلَى من العظم ؟ أَنْحُبِ التفاحِ أَم الكَمثرَى أَم كَلَمْهِما ؟

جودر: نعم، نعم؛ أنا أحب كلَّ شيء؛ وأحَبُّ الأطْعمة إلىَّ ما أراهُ الآن أمامي لأرد به جو عتى .

المغربى: أَنَحُبِ الأَرْزِ الملبون، وهو في السُّكَرَّ مَدْفُون ؟ أَنْحَبِ الفطيرِ المُسْقَى عسلا؟.

جودر: نعم، نعم . .

وما زال المغربى يعدّد لجودر الألوان المختلفة الشهية ؛ من صُنوف اللحوم ، وألوان الفاكهة، وأنواع الفطائر ، وجودر يستعجب ، حتى أيقن أنه إنما يهزأ به ، ويسخر منه وأخيراً قال له :

ومن أين تأتى بهذه الألوان ، ونحن بين الأرض والسماء ، وما
 جارنا ديّار ولا نافخ نار ؟!

فوضع المغربى يده فى الخرج وأخرجها تحمل طبقا من الذهب، به دجاجتان محمر تان ساخنتان. ثم وضع يده ثانياً وأخرجها تحمل طبقاً من الكباب؛ وما زال يضع يده فى الخرج، ويخرجها بلون شهى من ألوان

الطَّمام التي كان يسمع عنها جودر من قبل . ولم يذقها بلسانه ، ولم يقع عليها بصره فى حلم ولا يقظة ، حتى أخرج ما هَيَّأ وليمة فاخرة .

فهل المغربي ذلك ، وجودر ينظر إليه مبهوتاً مشدوهاً مما رأى . مم دعا المغربي جودر لتناول الطعام .

فقال جودر: ولكن ، أخبرنى يا سيدى . كيف كان كل مذا الطعام فى ذلك الخرج الصَّغير؟! وكيف هو لا يزال حارًا ساخنًا ، وكأنه خارج من يدالطاهى فى هذا الوقت؟!

صَحِك المغربي ، وقال : اعْلم ياجودر أنَّ هذا الخرج مَسْعور ، وله خادم ، ولو طَلبْنا منه في أيِّ لَحظة أيَّ لوْن من أَلُوان الطَّمام جاءنا به من فَوْره .

فأقبل جودر على الطّعام مع المغربي وهو فى دَهْشة كادت تُنسيهِ أَنه جَائِع ، فأ كلا هنيئًا مريئًا . ولما فَرَغا، أَفْرغ المغربي ما تبتّى فى الأطْباق، وأعاد الأطباق إلى الخُرج ؛ ثم أخْرج منه إبْريقاً مملوءاً بالماء البارد المَذْب، فشربا ، واغتسلا ، ثم أعاده .

وبعد أن أُخَذا قِسْطاً من الراحة – رَكِبا البغلة ، ووَاصَلا السَّير .

وقال المغربي لجو در:

مل تعلم يا جو دركم قطفنا من الطّريق ؟

جودر: كم ا

المفربي : قَطْمُنا مَسيرة شَهْرِ كَامِل ، ولا يَأْخُذُكُ لذلك العَجَبُ ، فإنَّ

رَكُو بَنَنا ما هِي إلا مارِد من الجِن . تَسْتَطَيع أَن تَقَطَع في اليوم مسيرة سَنة ، ولكنها قد تمهَّلَت في سَيرَها من أَجْلك يا جودر .

وما زالت البغلة تنهم بهما الأرض ، وتطوى بهما القفار . وكلما جاعا ، أو أرادا الرّاحة - نَرلا عن ظهرها ، وأخرج المغربي من الخرج ما يَشْتهيانه من طَعام أو شَراب . ثم يُواصلان السير ، حتى وَصَلا إلى مدينة فلس ومكناس ، ودَخلاها . فكان كلُّ مَن رأى المغربي من أهلها يُسلِّم عليه ، ويُقبِّل يدَه ، حتى وصلا إلى قصر المغربي ، فترجَّلا . وأثرَل المغربي الخرج عن ظهر البغلة وقال لها : (انصر في بارَك الله فيك) وإذا الأرض قد انشقَّت وابتلعها .

فوَجف قلبُ جودر . وقال :

الحمد لله الذي نجَّانا فوق ظهرها .

ودخل المغربي ومعه جودر إلى قَصْره ، فقا بلَته ابنتُه فَرِحة مُتهلِّلة . فعانَقها أبوها ، وقال لها :

- كيف حالُك يا رَحْمة ؟

قالت: بخير يا أبت. وما تَقَصَىٰ فى غَيْبَتِك إلا اسْتِمْتَاعَى بِرُوْيَتَك. فقبَّلها، وطلبَ منها أن تأتيَه بصُندوق مُعيَّن، فلما أحضرتُه أُخْرج منه خُلَّة جَمِيلة فاخِرة، أعطاها لجودر، وطلَبَ منه أن يرتَديَها.

فلبسَها جودر ، فبدا كأنه أحدُ أبناء المُلوك .

وأقام جودر مع المغربي في قَصْرِه ، وكان قَصْرًا جميلا فَخْمًا ، فُرِشَت

أَرضُه بسجّاد ثمين ، وتَدَلَّت على نوافذه ستائر من حَرير ، مُزركَشَة بأسلاك الذهب والفضَّبة ، وعُلقت في سقفه مصابيح إذا أُضِيئَت جملت القصر في نَهار مُشمِس ، وفيه تُحف وتماثيل من أنواع الجواهر واليواقيت .

بقى جودر فى ذلك القصر مقياً نحو عشرين يوماً ، يَرْفُل فى أَبْهى الْحُلَل ، ويَكْنْسِي أَنْفُر الثِّيَاب ، ويأكُلِ هو والمغربي من الْخُرج أَشْهِي الأَطمعة .

ثم قال له المغربي يوماً: هيَّا بنا يا جودر ، فإنَّ هــذا اليوم هو اليوم الموعود لفتح كَنْز الشَّمرْدل .

سار جودر والمغربي حتى خَرجا إلى ظاهر المدينة، والمُتَطَى كُلُ منهما ظهر بَعْلة، وسارا يَصْحبُهما عَبْدان إلى أن انتَصف النَّهار. فأشرفا على نَهْ جار. فترجَّل المغربي عبد الصمد عند ، وطلّب من جودر الاقتداء به . ثم أشار إلى العَبَد ين فتقدّما ، وأخذا بلجام البغلتين ، وقيّداهما . وما هي إلا هُنيهة حتى كانا قد نَصَبا خَيمة كبيرة فرشاها ، ووَضما في دارُها الوسائد والمساند . جلس بها المغربي وجودر حيث نالا قِسْطاً من الرّاحة .

وبَمْدَ أَن تناولا غِذاءهما على عادتهما . أَخْرِج الْمُلْبَتِينِ اللَّتِينِ سَجَنَ بهما السَّمكتينِ وَلَدَى ملكِ الجِن . وأخذَ يقرأُ عليهما ، ويُدَمْدِم ويهُمُهُم ، حتى تمالى صَوت السمكتين بالاستغاثة ، تقولان : ارَحْمْنا يا كاهن الدُّنيا ، لَبَيْك ، لبَيْك ، نَحَنُ طَوْع أَمْرك . ولكنَّه ظَلَّ يقرأُ عليهما ، ويُهمهم ويُتمتم ، حتى تمزّقت العُلبتان ، فصارتا قِطعاً تطايرت في أرّجاء المكان ، وظهر منهما شخصان مكتوفان يقولان :

الأمان يا كاهن الدُّنيا . ماذا تَوَد أَن تَفعلَ بنا ؟

قال : أَوَدَّ أَنْ أَحْرِ فَكُما، أو تُعاهداني على فتح كَنْزِ الشَّمَرْدَل .

قالا : نُمَاهِدُكُ ، وسَنفتَح لك الكَنْز ، ولكن لا بُدّ من حُضور جودر الصيّاد ، إذْ لا يُفتح الكَنْز إلا بحضوره

قال: إن جودر هنا الآن يراكما بعينيه، ويَسْمَعُكما بأُذنيه.

فعاهداه على فتح الكُنْرِ . وطلباً إليه أن يُطلقَهما ليقُوما بعملِهما .

فأطلقهما . وأخرج من جرابه قصَبة وألواحاً من العَقيق الأحمر وضَعها على مُجْمرة مملوءة بالفحم ، ونَفَخ في القصبة نفخة واحدة فأوقد ناراً . ثم وَضَع البخور ، وقال لجودر :

ياجودر ؛ إنى سأَقِفُك على ما تَفعَل فى أثناء تيلاوتى العزائم
 والرئق، وإلقائى بالبخور.

قال جودر : نعم ، وسأعمل ما تأمر به ، وأأنزم ما تر سمه لى من خُدود .

قال: اعْلَم أَنَى مَنَى تَلُوتُ المَرَائِمُ وَالرَّقَى ، وَأَنْقَيْتِ الْبَخُورِ - جَفَّ مَا النَّهِرِ وَظَهرَ لك بابُ مِن النَّهب ، فيه حَلقتان مِن المَدْن . فاذهب إلى الباب واطرُ قه طر قة خَفيفة ، وانتظر لَحْظة . ثم اطرُ قه طرقة ثانية

أَشَدَ من الأُولى . ثم اطرقه ثلاثَ طَرقات متتابعة ، وإذْ ذاك تَسْمَع قائلًا يقول :

مَنْ يَطْرُق باب الـكُنُوز . وهو لا يَمرفُ حَل الرّموز ؟!
 قَقُل : أنا جودر ش عمر الصّيّاد .

وحينًما يُسمع صَو تُنك مُيفتح الباب، ويَخْرج شَخص يبده سَيف مَساول، ويقول ُلك: إن كنت ذلك الرجُل فَمُدَّ عُنُقَك لأَطَيِّر رَأْسَك؛ فَمُدَّ له عُنْقَك، ولا تَخف ، فإنه مَتى رفع يَدَه بالسَّيف وضَرَبك، وَقَع بَينَ يدَيْك، ولَنْ يَنالَك أَذى، وتَكون قد أَبطَلْتَ رَصده. وإذا خالَفْتَ هُ فإنه مَقْدَلُك.

وبَمد ذلك ادْخُل وسَترى باباً آخر ، فاطْرَقْه يَخرِج لك فارس يَركب فرسًا ، وعلى كَنْفِه رُمِح ، فيقول لك :

- ما الذي جاء بك إلى هذا المكان الذي لا يَدخُلُه إنْس ولا جان ؟! ويَهُزُ عَلَيْك الرَّمْح ، ويُلَوِّح به مُهَدِّدا ، فلا تخف ، وافتَح له صَدرَك ، وسيَضْرِ بُك ، ولكنه حينا يَبْدأ يُلوَح برُ محه يَقع في الحال . فتراه جَسَدًا بلا رُوح . وإن خالَفْتُـه أيضا قتلك .

ثم ادْخُل إلى الباب الثّالث ، وسيَخرج عَليك شخص فى يده قَوْس ، ونشّاب ، و يرميك بالقَوْس ، فإن فتحْت له صَدركَ وقع فى الحال ، وإلّا قتلك .

وفى الباب الرَّابِع يخرج عليك سَبُع عَظيمٍ ، يَهجم عليك فاغِراً فاه .

فلا تخف ولا تَهرب، بل أَلْقِمه يدَك؛ وستراه يَسْقط على الأرض نُجِدَّلًا .

وهكذا يتوالى عليك في كُل باب مَن يُحَوّفُك و يُروِّعك ، فلا تخف ولا تَرتَع ، بل اصمد لهم جميما . وستجد في الباب الخامس عَبداً أَسود ، يقول لك : مَن أنت ؟ قل له أنا جودر . فيقول : إن كُنت ذلك الرجُل نافتح الباب السادس . فتقدّم ، و قل : يا عيسى ؛ قل لموسى يَفتح الباب ، فيفتح الباب ، فيفتح . فإذا فُتح فادخُل تجد مُنها أَيْن : أحدُهما عن يمين الباب ، فيفتح . فإذا فتح كل منهما فقه ، والآخر عن يساره ، يفتحان فهما ليُطبقا عليك ، فإذا فتح كل منهما فقه ، فضع يدك اليمنى في فم الثعبان الذي على يسارك ، ولا تخف لا ناك إن خفت قتلاك . وادخل فم الثعبان الذي على يسارك ، ولا تخف لا ناك إن خفت قتلاك . وادخل حتى تنتهى إلى الباب السابع ، وهُناك تخرج عليك أمنك . وما هي بأمنك ، وتقول لك : مَرْحباً بك يا بُني ، أقدم حتى أسَلم عليك . فلا يخدعك كلامها ، و قل لها : المنكثي بعيداً عنى ، واخلمي عنك فلا يخدعك كلامها ، و قل لها : المنكثي بعيداً عنى ، واخلمي عنك ميابك ، فتقول : كيف يا ولدى أخلع ثيابي ، وأصير عارية ، وأنا أمك التي أرضفتك في المهدصييّا ، ورَبَّك حتى صرت رَجُلا فَتيًا ؛!

ُ قُل لها: إن لم تخلَّعي ثيا َبك قتلتُك .

وانظُر إلى يَمينِك تَجِدْعلى الحائيط سَيفًا مُعلّقاً فَخُذْه وجَرَّدُه من غِمْدِه، وأشْهرِ هُ عَليها، وأمُرها بخلع ثيابها، وهدُّدْها بالقتل إن لم تفعل. فتتوَسَّل إليك وتُخادعك. فلا تَسمع لها، واسْتَمر على تهديدها بالقتل حتى تَخَلْع جميعَ ملابسها ، ولا رَبْقِ عليها شيء فَتَسقط .

حِينَئِذَ تَكُونَ قَدَ خُلِّتَ الرَّمُوزُ ، وأُبطِلت الأرصاد ، وأَمِثْتَ عَلَى نَفْسَكُ .

اخط بعد ذلك إلى الدّاخل تجد الذّهب أكواماً داخل الكنز، وعليها فلا تأبه له، ولا تَمْبأ به، وسَتجد مَقْصورة في صَدر الكنز، وعليها سُتُور مَسْدولة، فإذا أزَحْت تلك السُتور رَأيت الكاهن الشّمَر دل نأعاً على سَرير من الذهب المُرصّع بالجواهر واللّاليّ ، فلا يَخلُبك منظر السرير، ولا يصرف عينك عن النّظر إلى الشّمر دل نفسه، فإنه حينا السرير، ولا يُصرف عينك عن النّظر إلى الشّمر دل نفسه، فإنه حينا يقع بصر ك عليه تراه مُتقلّداً السيف، وبإصبته الخاتم، وبر قبته تتدلّى سلسلة بها المُكحلة. وعلى رأسيه شيء يلمع هو كُرة الفلك.

انْقَضَّ على هذه الأشياء الأربعة غير َ هيَّاب ولا وَجِل ، وانتَزعها منه انتزاعاً . وإيَّاك أن تنسى شيئًا أوْ تُخالِف ما أوْصَيْتُك به .

فقال جودر : ولكن من يستطيع أن يرى كلَّ هذه الأحوال ولا يخاف ؟

فقال المغربي: يا جودر؛ لا تخف ما هِي إِلَّا أشباح، وأرصاد الكَنْز. وما زال يُطَمَّنُهُ ، ويكرر له الوَّصيَّة، ويُؤكد له أنه سالم آمن، ويُغريه بالجوائز السَّنية، والعطايا الجزيلة — حتى قال جودر: لقَدْ فَهِمت وعَزمْت، وتو كَانْت على الله.

فألقى المغربي بالبخور في النَّار . وأخذ في تلاوة الأوْراد دُون انْقِطاع .

فإذا بماء النهر قد غاض ، و بَلَعَتْه الأرض ، وظهر قاعه ، وجَفَّت أرضه ، فَظهر بابُ الكنز .

نرل جودر إلى الباب وطَرَقه . فأجابه صَوت يقول : مَنْ يَطرق أبوابَ الكنوز ، ولا يَمر ف حَلّ الرُّموز ؟!

فأجاب جودر في شجاءة واطمِئْنان : أنا جودر بنُ عمر .

فانَّفَتَح الباب . وخَرج له شخص جَرَّد السيف عليه ، وقال له :

مُد عُنقَك .

فو ثَب قلبه ، وخانَتْه شجاعَته ، أولَ ما وَقَع بصرُه على السيف المَسْلُول ، واكنه مَدّ عُنْقَه وهو يُغالِب خَوْفه . فما كاد يضرُ به حامِل السيف حتى سَقط على الأرض .

فاطمأن قلبُه بعض الاطمئنان ، وطرق الأمواب كلَّها باباً بعد باب ، وكانت كلَّها أُنفتَ له ، فيرى ما نَبَّهه له صاحبه ، ويَتذكّر نصيحته فيَعمل ما أمره . فيَنجو ؛ ففَتح صدرَه للفارس صاحب الرمح ، ولصاحب القوْس والنشاب ، ومدَّ يدَه في فَم الأسد . ثم وضَع كِلْتا يدَيه في فم النَّها نَيْن .

وهكذا استطاع أن يُبطل أرصاد الأبواب السبعة . وخرجت له أمه وقالت : مرحبًا بولدى . فنظر جودر إليها وقد استعجب ، ثم دهش وارتعب ، وقال لها : من أنت ؟

قالت: أنا أُمُّك التي حَملتُك في بطنها تسعة أشهر ، وأرضعتْك اللَّبن

من أَدْيها ور بَتْك حتى كـ برت ، فـكم سهر ْت عليك با ولدى الليالى الطويلة وكم تعبُّت فى تريبتك .

فقال لها: اخلعي ثيابك.

قالتُ كيف: تأَنُرُنى أَن أَنْجِر ّد من ثيابى يا ولدى! ؟

قال : اخلَمي ثِيابك ، وإن لم تخلعيها أطحت رأسَك بهذا السَّيف .

ومدّ يده فأخذ السيف المملّق على الجدَار ، وشهره عليها ، وقال :

- اخلَعي و إلَّا قتلتُك .

فظلَّت المرأة تحاورُه وتُداوِره، وتَتَوسَّل إليه أَن يَشْر كها ؛ وظلّ هو يهدِّدها ويُلوّ حلها بالسيف، وكلَّماخَلَمَتْ ثوْ بَا يقول: اخلَمهااانى، وأكلَّماخَلَمَتْ ثوْ بَا يقول: اخلَمهااانى ، وأكلاً تلكَّمات بالغ فى تهديدها – وقى لم يبق عليها غير سراويل تستُر عورتها.

فقالت تسترحمه : يا ولدى . هل قُدَّ قلبُك من حَجَر ؟! أليس هـذا حراماً ؟! أتريد أن تنمر عاملًا كا أتريد أن تنمر عاملًا كا أتريد أن تنمر عاملًا كا أنها وتتجر دمِنْ كل ما تأبس ، حتى ما يَسْتُر عَوْر تها !؟ إنها قَسْوة وغِلْظة ، إنها جحود لنعمة الحل والتربية ، إن هذا القَدْى الذى أرضعك ، وإنّ هذا القَلْبَ الذى ما زال يحنو عليك ، وينعم بنعيمك ، ويشقى بشقائك – لهما واجب عليك .

تأثّر جودر من كلام الأم ، واستخذى أمامها ، ونَسِيَ ما أمره به الكاهن الساحر عبد الصمد المغربي .

فقال: أَصَبْتِ يا أُمَّاه ؟ فلا تخلمي هذه السراويل التي تستُرُكُ ، وليكُن بعد ذلك ما يكون .

- ما كاد ينتهى من كلامه هـذا حتى صاحت قائلة: قد أخطأت، فأوجموه ضربًا، وأشبِموه لكما بأيديكم، وَوَكُزًا بأرجلكم. فاجتمع عليه خدام الكنز؛ وأوسموه ضربًا، وأشبموه لكما وَوَكزاً، ثم دفعوا به وألقوه خارج باب الكنز مُعْشيًا عليه، وأوصدت الأبواب كما كانت.

وأبصر عبد الصمد المغربي بيجودر وقد قُذِفَ به خارج الكنز، فأسرع إليه يحمله، وصعد به من قرار النهر. ومن تمم لم تلبث المياه أن عادت تجرى كما كانت تجرى .

وعمل المغربي جهده لإسعاف جودر ، والعناية به ؛ فلما أفاق من غَشته قال له :

ما الذي فعلته يا مسكين ؟! وما الذي حدث لك ؟!

قال: لقد أبطلت جميع الأرصاد، وحَلَلْتُ كل الطّلاسم، واجْتَزْتُ كل الموانِع. إلى أن وصلتُ إلى شبيهة أى ، فوقع بينى وبينها محاورة كل الموانِع. إلى أن وصلتُ إلى شبيهة أى ، فوقع بينى وبينها محاورة طويلة. فأخذت أهدِّدُها لكى تخلع ملابسها كما عرقتنى. فأخذت تخلعُها ثوبًا بمد ثوب، وكالم خلمت ثوبًا تلكّات في خلع الذي يليه، فآرُها وأنهرُها، فتنصاع راغمة، وهكذا حتى لم يبق إلا ما يَستُرها، فبكت، وقوسَّات إلى بحمْلي ورضاعى، وسَهرَها الليالي من أجلي، وعطفها على ، وحُبها لي، فرق لها قلبي، ورَحِمْت دمُوعها، وحَنْفها، وقَدَرْتُ

أُمُومَتها ، وحنانَها ، فَعَفَوْتُ عَنها ، ولكنى لم أكد أَنْطق بكامات العفو والرِّضا حتى صاحت :

أَخطأ ، اضْر بُوه ، فانْهال على الضربُ من أشخاص لا أعْرِف أَيْن كانوا ، ولا من أَيْن أَتُوا ، وما زالوا بى يضر بُوننى إلى أن أشرفت على الموت ، فأُغمى على ، ولم أَدْر بعد ذلك ما جَرى ، حتى استيقظت ، وانتبهت من غشيتى ، و تفتَّحت عيناى عليك .

فقال المغربي آسِفاً: أما قلت لك لا تخالف أمرى ؟! أبما أوصيتك أن تنفّذ تعليماتى ؟! لقد سُوْتنى وسُؤت نفسك. فلو أنها خلعت ما تبقّ عليها من ثيابها لكنّا قد بلغنا غايتنا. أما الآن فلا بد من إقامتك معى إلى مثل هذا اليوم من العام القادم.

نادى المغربيّ المَبْدَين في الحال ، وأمرهما بإحضار البَّغْلتيْن ، وهَدْم الخَيْمَة ، ففعلا ، وركبّ هو وجودر ، وعادا إلى فاس .

## ( )

ومَضى العامُ وجودر مُقيم فى قصر عبد الصمد المغربي، يجدكل عناية ورعاية، يأكل ما يشتهى، ويَلْبَس ما يُريد، ويتنزَّه حيث أحب كما يحب؛ فلما حلّ اليوم المعهود. استصحب المغربي جودر إلى خارج المدينة وهُناكُ وجَدَا العَبدَيْن في انتظارِهما، ومَعهما البغلتان وسائر المُعدَّات، فركبا وسارا حتى انتَهيا إلى المكان الذي نزلا به في العام الماضى على صَفّة

النهر، وهناك نصب العبدان الخيمة، وفرشاها، وهَيّآ الأرائك والوَسائد والمساند، وأخرج المفربي الشّفرة فأ كلا وشربا. ثم أعدّ قصبته وألواحه واستعدّ لإطلاق بخُوره، وإيقاد ناره، وتلاوّة العزائم والرّقي، استعداداً لفتح الكنز، وقال لجو در: أأنت في حاجة إلى أن أعيد عليك الوصيّة يا جو در، أم لا تزال تحفظها؟ قال جو در: يا سَيّدي لوكنتُ نسيتُ الضّرب، أكون نسيت الوصيّة.

قال المغربى : اعْلَم إنّكَ لو خالفْتَ ، أو أخطأت فلنْ تخرج حياً ، وسيقتلك خدم الكنز والموكّلون به . وإن هذه المرأة التي خَدَعتك ليست أمّك كما فهمت ، وإنما هي شبَحمن الأشباح في صورة الأم .

وباشر المغربى تَمَاوِيده ورُقاه كما فعل فى المرّة السابقة ، فجفّ النّهر ، وظهر باب الكنز ، فنزل جودر إليه وطرّقه ، وما زال حتى أبطل الأرصاد السّبعة ، وانتهى إلى أُمّه . أو إلى شبّج أمّه . فاما رأته قالت : مرْحبا ياولدى وفالدة كبيدى ، يا من هو فى سُويداء قلبى : مرحباً بحياتى ، فأنا لا أحيا إلّا به ، ولا أعيشُ إلا له .

قال : لست بولَدِك يا خدّاعة ، لست بولدك يا غَرّارة . اخْلَمَى ملابسَك .

فصارَتْ تجادِلُه وتخادِعُه وتراوِغُه، وتتوسَّل إليه بالكلام المُسُول، والدَّموع الغَرْيرة؛ ولكنَّ قلبَهُ استَحجر وغَلُظ فلم يتأثّر، وأخذ يرجُرُها وينهرُها ويُخاشنها في الكلام، ويُهدّدها، فلم تجد بُدًّا من خلْع تِيابها

ثوبًا بعد ثوب ، وكما حاولت أن تتلكأ نهرها ، وما إن خلعت آخر قطعة من الملابس التي عليها حتى تلاشت وصارت شبحًا .

خطا جودر إلى الداخل فبهره ما رأى . رأى الدّهَبِ أكُواماً ، والجواهر تِلالاً . فوقف ينفر جُ عليها مشدوها من كَثرتها ، معجباً من انعكاس بريقها ، مأخوذاً من شدة لألائها ، ولكنّه لم يلبث أن تحوّل عنها ، وانجه إلى المقصورة ، فأزاح السّتار الذى أسدل على بابها ، ونظر في داخلها . فشاهد الكاهن الشّمر دل صاحب الكنز راقداً على سرير من ذهب ، متقلّدا السّيف ، ورأى المكدلة تتدلّى من سيلسلة على صَدْره ، والحاتم في إصبعه ، وكرة الفلك فوق رأسه . فاقترب منه وتناول السيف وخلع الخاتم ، ثم أخذ المكحلة ، ودائرة الفلك ، وتحوّل عائداً من حيث أنى . وإذا بقرع طُبول ، ونَهُم زمُور ، وأصوات تهتف : هنيت عا أعطيت يا جودر .

وما زال قرع الطبول، ونغم الزمور، وصَوت الهتاف – يتعالى، إلى أن غادر الكنز.

وما إن رأى المغربى جو در وهو عائد إليه ، حتى كفّ عن إطلاق البخور ، وتلاوة العزائم ، وبادر فأخذه بين ذراعيه وهو يُقبِّلُه ، وكأن الدنيا لا تسمهُ لشدة فرحَه .

أعطاه جودرالسّيف والخاتم والمكحلة وكرة الفلك ، التي انتزعها من الشمردل ، فأخذها منه متلهِّفًا جَذْلان فَرحًا . ونادَى من فَوْره العبْدَيْن .

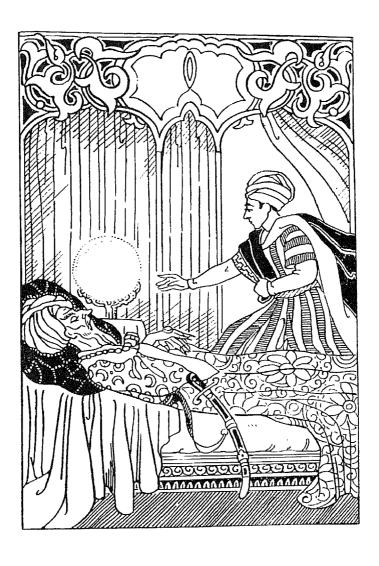

فأمرهما بتقُويض الخيْمة ، وإحضار البَعْلتين ، فنَقَدَا ما أُمرا به . ولم يمض قليل حتى كان المغربي وجودر في طريقهما إلى المدينة .

ولما اطمأن بهما المقام في القصر؛ وفرغا من تناول طعامهما الذي حَوى كلَّ لذيذ شهى ، أخرجه لهما خُرجُ المغربي — قال المغربي لجودر؛ — عالى المغربي المعندي المعاودر، لقد فارقت أرضك و بلادك من أجلي ، وقضيت لى حاجتي ، فصارت لك على أفضال عظام، وطوقت عُنْقي بجميل لا أنساه ؛ فتمن على ما تريد . فإن الله تعالى أعطاك . فلا تستخى ، وكل ما رغبت فيه فهو لك .

قال جودر : إن كان ولا بُدّ من ذلك فأعطني الُخرج.

فأعطاه المغربي أُلخرج وقال: خُذْه فهو لك، ولكنه لا ينفعك إلا في الطّمام، ولا بُدّ لك من عمل، تشغل به نفسك، حتى لا يراك الناسُ فارغاً، هَمْنُك طعامُك وشرابك، لذلك سأعطيك أيضاً خُرُجا آخر مملويًا بالجواهِر والنقود. لتُهيئ لك تجارة، وتصير من كبار التُجار وأغناه.

فرح جودر لذلك ، وأعطاه المغربي خُرِجَ الجواهِر والمال ، وخُرْجَ الطعام ، وعَلّمه طريقة استعمال الأخير . وأَحْضر له عَبْدا وبغلة ، وقال له :

اركَبْ هذه البغلة ، وسيصحبك هذا العبد، فهو يعرف الطريق ، فإذا ما وَصلت إلى دارك – فا رُك البغلة للعبد، وسيعودان إلينا لأنهما

من الجن . ولا تُطلع أحداً على سِرِّك قطّ .

ثم قبّله وودّعه ، ووضع له انْخُرجين فوق ظهر البغلة ، واعتلاها جودر وانطلقت به بصُحبة العبد .

## ( ( )

سار جودر في الطريق عائداً إلى وَطنه وكلّه حنين إلى أهله ، تكادُ نفسته تنطلق شوقاً لرُوْية أُمّه . فلما انتهى إلى بلده ، وهمّ بدُخول الطريق الموسِّل لمنزله فُوجئ بها جالسة على قارعته شعْناء غبراء مُرَّقة الشيّاب ، تسأل النَّاس إحسانا ؛ فبُهت وذهل ، وكذب عينيه ، وانحدر عن ظهر البغلة يتفرّس وجه أمّه ، فإذا بها هي ، فاستطار عقله ، ومد يده يرفعها إليه ، وقد انعقد لسانه عن التفوّه بأيّ لفظ . فما رأته أمّه ، وعرفته حتى ارتحت عليه منتحبة باكية ، فأخذ بيدها ، وعاد بها إلى المنزل ، الذي وجده خاليا من كلّ شيء ، حتى من الحصير البالي الذي يجلس عليه ، فأنزل المخرجين عن ظهر البغلة ، وسامّها العبد ، الذي أخذها وعاد إلى من الحسيد عبد الصمد المغربي ودخل جودر إلى المنزل ، وقال لأمه : يا أي سيده عبد الصمد المغربي ودخل جودر إلى المنزل ، وقال لأمه : يا أي أين أخواى سالم وسليم ، أها ما يزالان على قيد الحياة ، أم مسّهما سُوء ،

قالت : يا بني ، إنهما ما زالا يعيشان .

قال : فلأى شيء تسألين الناس إحساناً

قالت: يا بنيَّ ، عضَّنى الجوع ، ولم أجدما أُمْسِكَ به رمقى ، فإما أَن أسأل الناس ، وإما أن أمُوت جوعا .

قال : لقد أعطيتك ألف دينار يوم سفرى ، كما أعطيتك قبلها مائتين ، فكيف نفر هذا المال في ذلك الوقت القصير ؟ ا إنه عام وبعض عام .

قالت : لقد مكر بى أخواك ، وعاودهما الطَّبْع السَّيُّ ، والْخلق النَّميم ، فأخذا منِّي المال على أن يستثمراه في التِّجارة . فأضاعاه وغدرا بي .

قال جودر : لا بأس عليك يا أماه ، فقد عُدْت إليك ، وسيعو ٌض الله عليك ، فلا تحزنى ، ولا تبتئسِى ، فهاك خُرجا مملوءًا بالمال والجواهر . والآن ماذا تريدين أن تأكلي ؟

قالت الأم: بارك الله فيك وعليك يا ولدى ، فما ذُقت طعاماً مُنذ ثلاثة أيام، وأى شيء يكنى ؟!

جودر : أطلبي يا أُمي ما تشتهين ، فإني أُحْضِرهُ في الحال .

قالت: أريد خُبزاً ساخِناً وجُبْناً.

قال : بل اطْلُمَى يا أُمِّى أَصْنافا أُخْرَى لذيذة تحبِّينها ، اطلبي أَشْهى أَنواع الطعام ، وأحبها إليك .

قالت : أَحضر يا ولدى ما تودُّه ، فكل ما نُحْضِرُه طيب .

قال: إن ما يليق بك يا أُمى هو اللحم المقدد، والدَّجاج المحمر، والسمك المقلى، والحمام المخلى، وأنواع الفطائر، وصُنُوف الفاكهة، و...

قالت : ما هذا الذي تقول يا ولدى ؟! أتحلم أم تَسْخر ؟! قال : لا أقول إلاّ حقًا ، وسأْحضر لك الآن كلّ هذا قالت : ومن الذي سحضه ه ؟! ومن الذي سيطهوه ؟!

قال جودر وهو يضعك : وحياتك عندى سأطعمك كل هذه الأشياء دون شراء ، ودون طَهْوٍ ؛ فإنك جائعة جِدًا يا أَمى ، ولن تصبرى حتى نطبخ ، فالأكل مُعدً ، وستريْن .

قالت : وأين هذا ، وأنا لا أرى معك شيئاً من الطعام ؟ ! قال : أحضري لي هذا اللحرج .

فحملت إليه أُلخرج فوجدته خَفيفا فارغا، ليس به شيء. فأعطته إياه وهي في عجب من أمره. فأخذه، ووضع يده فيه وقال لها:

خذى ؛ هذا هو الدَّجاج المحمر .

فنظرت إليه والدئه تتفرَّسُه مشفقة ، وقد ظنَّت أن ولدها إِمَّا أن يكون قد جُن مَّ ، وإِما أنه يهزأ بها . ولكنّها ما لبثت أن أبصرت يده تخرج من المُخرج ، وقد حَمَلت طبقاً مملوءًا بالدَّجاج ، ثم آخر مملوءًا بالكباب ، ثم . . . وهكذا حتى أخرج جميع ما ذكره لها . وهي تنظر إليه فاغرة فاها ، زائفة عيناها لشدة دهشتها ، وفر ط عجبها ، وجودر يبادلُها النظر مُبْتسما ، وأخيرا نسيت ألم الجوع وقالت :

- أين كانت هذه الأطباق، وقد كان المحرج فارغا؟! فضيجك جو در لما اعترى أمّه وقال لها: - سأشرح لك الأوريا أمى . اعلمى أن هذا اللحرج أعطانيه المغربي ، وهُو مَرْصود ، وله خادم ؛ فإذا ما أراد الإنسان أى لوْن من ألوان الطّمام وضع يدّه في الخرج . وقال : بِحق ما عَليك من الأسماء يا خادم هذا الخرج أحضر لى كذا ، فَيُحضره .

فقالت أمه وقد زاد عِيبُها ، واستدت دَهْشتها :

ما أعجب هذا يا ولدى وما أغربه! أئذا تُلت له الآن أخْرِج لى شئاً فَعَل ؟!

قال: نعم ، افْعَلى .

فوضمت يدَها في الخرج وَ تلَتْ الأسماء ، وطلبَت ضِلْما من اللَّحم ، فإذا بالطبق قد صار بالخرج ، فأُخرَ جنّه فوجدت ْ به ضِلما شَهية .

فضحكت وضحك ابنُها ثم قال : الآن صرنا في غنّى عن مُهمّة شراء الطعام ، ومشقة طبّخه وإعداده . وكل ما اشتهتْه نفسنا فهو في مُتناول يدنا .

وجلس جودر يأكل مع أمه ، وقد زال عنها بعض ما ساورها من القلق ، فعاد إحسائها بالجوع ، فأقبلت على الطعام تأكل بلذّة ونَهَم ، وأكل معها ابنها ، وظلّا يأكلان حتى شبعا .

فاما فَرغا، قال لها: أَفرغى الأطباق وصُفِّيها فى الحرج، ثم احْفَظيه فى مكان أمين، وكلا أرددت منه طعاما اطلبى منه، ولا تنْسَىُ أن تَتصدُق، وأطعمى أخوَى إذا حضرا فى غَيْبتى، ولكن لا تُخبرى

بأمر هذا الخرج أحدا ، واعلمي أنك إن أَذَعت هذا السِّر عاد ذلك وَبالَّا عَلَيْنا .

وما هى إلا هُنيهة حتى حضر أخواه سالم وسليم، وكاناً قد علمِا بعودته من جار له رآه، فذَهب وأخبرَ هُما قائلا:

- أما رَأْ يَتُمَا أَخَاكُما ؟ لقد حضر من سفَره على ظَهْر بغلة ، يَتقَدّمه عَبْد ، ويَر تدى خُلّة مُزركشة فاخرة ، وعليه سيما الجاه والغني .

فاما سمما ذلك اعْتراهما النَّدم الشديد على ما صدر منهما في عَيْدة أخهما .

وقال سليم لأخيه : سوف ُتَخْبَرُه أَمَّنا بما فَعَلْناه معها ، وانْ لستطيع الآن مُواجهته ، والتَّمَتْع بما قد أتى به من خيرات .

فركَ عليه سالم: إنَّ قلب أُمِّنا رحيم جدًّا، وإنَّ قلْب أخينا أرحم ؛ فهى إن أخفَتْ عليه أمرَ ناكان خيرًّا، وإن لم تُخفْه فإنه يغفر لنا ذَنبنا، فَهِيًّا بنا إليه لنرى ما سيكون.

ذهب سالم وسليم إلى بيت أخيهما جودر ، وماكان منه إلا أذ رحَّب بهما ، وقا بَلَهما مُقابلة سَمْحة طَيِّبة ، فهش فى وَجههما وبش ، وهيّأ لهما ما ندة كثيرة الألوان ، لما لاحظ من صَعفهما وشُحوب لَوْنهما ومُحولِهما .

وأقبلَ الأُخُوانَ على الطعام في نَهَم شديد يلتهمانِهِ الْتهاماً ، ويَزْدَرِدانه ازْدِراداً حتى شَبعا .

فقال لهما جودر : خذا ما بقي من طعام ، وتصدّقا به على الفقراء . فقالا : ولمــاذا لا نُبقيه لعشائينا يا أخى ؟

قال : عندما يَجِيءُ وقتُ العَشاء ، يأتيكما أكثرُ منه وخَير منه ، والله عندَه خَير كثير .

فأخذا الطمام، وتصدَّقًا به على مَنْ لقياه من الْفُقراء.

وفى المساء دخل جو در القاعة التى وَضع فيها الخرج ، وأخرج منه مائدة كاملة تحتوى على ما يُربى على أربعين لوناً من ألوان الطمام ، ثم خرج إلى أخويه ، وطلب من أمه إحضار الطعام فأخرجت الأطباق شيئاً فشيئاً ، وأنظار وَلدَيها سالم وسليم تنبعانها ذهاباً وجَيْئة في فُضُول وَدَهْشة ، ودعتهم أمْهم إلى المائدة فأكاوا جميعاً .

وما تبقَّى بعد طعامهم تصدُّ قوا به كذلك على الفُقراء ، وظلُّوا على هذه الحالة أيَّاماً .

فتساءل الأخوان عن سر هذا الطعام الهيني الشّهي ، دون أن يَريَا لحماً يُشْتَرَى ، وخُضراً تُجُلب من السُّوق ، ومو قداً يُوقد ، أو أى شىء يدل على أن طعاماً يُدَد ؛ وصمّما على معرفة الأمر . فانتهزا فُرصة غياب جودر ، وقالا لأمّهما :

\_ يا أمنا ، نحن جائمان و ُتريد طماماً .

فنهَذت أُمُّهما إلى الداخل ، وأحضرت لهما من الخرج الطمام ساخناً . فقالا : من أين هذا الطعام الساخِن ، وما رأيناكِ جهز ْتِ شيئًا ، ولا أَوْ قَدْتِ ناراً ؟ !

قالت: خَبر الله كثبر.

ولكنهما لم يَقتنعا ، وما زالا بها حتى أعامتُهم أمر الْخُرج ، وطلَبتُ منهما كَتُمان السِّرِّ .

فقالا : السِّرُ مكتوم يا أُمَّنا ، ولكنْ عرِّفينا كيفَ يَخرِج الطعام من الْخُرِج ؟!

فأرتهما أُلخرج، وعرَّفتهما طريقته، فوضَما أيديهُما فيه، وطلبا بعض أصناف الطعام، فخرجت لهما، فصارا بعد ذلك كلما أرادا منه شيئًا طلباه دون أن يَعلَم أخوهما شيئًا.

ومَرَّت الأَيَّام. فقال سالم لسليم: إلى متى و نحن عند جودر فى مَرَّابَة الخَدَم. يُوْوِينا فى منزله، ونأ كلُ من صَدقته، ألا نَعَمَل عليه حيلة، ونأخُذ هذا أَلْخرج ونَهُوز به؟

فقال أخوه : وما الحيلة ؟

قال: نَبيعُه لر ثِيس بَحْر السُّويس.

قال: وكَيْف تبيمه ؛

قال سالم: أَذْهِبِ أَنَا وَأَنْتَ لِذَلِكَ الرَّ بِيسَ ، ونَسْتَضيفُهُ مع اثْنَينَ من رِفَاقه . والَّذِي أَقُوله لجو در تُؤمِّن عليه ، وآخِرَ الليل أربيك ما أصْنع . ولم يَتَوانيا في تَنْفيذ خُطَّتِهما الجهنَّوِية ، فذَهبَ في الحال إلى ذلك

الرَّ ئِيسِ ؟ وما لَبِثا أَن أَسَرًّا إِليَّه رَغْبَتُهُما ، فقالا :

- أَيُّهَا الرِئِيسِ . لقد جِئْنا في أَمْر نَوَدُّ أَن ْ تُساعِدَ نا عَلَيْه ، وَسَوْف يَشُرُّك .

قال: خَيراً. ما هُو؟

قالا : نَحَنُ أَخُوان ، ولنا أخ ثالث فاسد شرِّير ، فيهِ قَسُوة وَضَرَاوَة ، يَعُقِ أُمّه ، ويُؤذِى إِخْوتَه . فلا خَيْر فيه ؛ مات َ أَبُونا ، وخلف لنا جُمْلة مِن المال ، قسمَنْاه بَيْننا ، فأخذ نَصِيبَه ، وصَرَفَه في وُجُوه الفِسْق والفساد . ولما بَدَدَ ماله وافتقر عاد علينا يُشاكِسُنا ويَشْكُونا ، ويَشَظّم لدى الحاكم مُتَهما إيانا بأخذ أمواله مِنه ، وظلانا هكذا في تقاض وتَشَاك حتى ذَهَبَ مُمْظَم مالِنا ، وأَصْبَحْنا فَقُراء ، وهُو لا يكُفُ عَنَا . فاسْتَبَد بنا الكرّب ، ومَلكنا الضيّق ، فَرَجاوْنا مِنْك أن تَشْتَرِيه منّا ، وتُربَعنا مِنه .

فقال لَهُمَا : هل تَسْتَطِيعان أَنْ تَحْتَالاً عليْه ، و تَأْتِيانِي بِهِ إِلَى هُنا . وأَنا أَرْسِله سَرِيعاً إِلى البَحْر ؛

قال سالم: لا نَسْتَطيع إحْضاره هُنا ، ولكنْ أَدَبِّر للَّ حِيلَة ، وتُعاو نُنَا أَنْت على تحقيق هذَا التَّدْبير ؛ وذلك أَنْ تَكُون أَنْتَ صَيْفنا هذه اللَّيلة ، ومَمَك اثنان من أعْو انك لا غَيْر . فإذا ما نام نتَماون علَيه نَحن اللَّيلة ، فَنُو ثَقُه و نُكَمَّهُ ، ونأخُذه تَحْتَ جُنْج اللَّيل، وتَفْمَل به ما تَشاء.

قال: لَـكُما ذَلكِ ، ولكنِ بِكَمْ تَبيعانِهِ ؟ قال سالم: بما تَشاء. قال: بِأَرْبَعين دِينارا.

قالاً قَبِلْنَاً . وحِينَها تَأْتِي في المساء سَتَجِد أحدَ نا مُنْتَظِركُ على رَأْسِ الطَّر يق . ثم حَدّد له مَوْقع الدَّار . وعَادَا إلى جو در .

وبعد أن استَنَبّ بِهِما الحِمْس قال سالم لجودر ، وهُو يُظْهِرِ الْحَجَلَ والتَّأْسَف :

با أخيى . إن لى صَاحِبا استَضَافَنِي مرّات كَثِيرَة في دَارِه ، في أثناء غيابك ، وله على أياد كثيرة لا تُحْصَى . وقد قابلَنى اليَوْم ، فحيّانِي ، ودَعانِي إلى مَنْزِله فَقُلتُ له أنا لا أَسْتَطِيع فِرَاق أخيى . الذي عاد إلينا بعد غياب طَويل ، وأ نا لا أَسْتَطِيع أَنْ أَصْبِر على فِراقِه . فقال : أحضِر ه مَعك فقُلتُ : إنه لا يَقْبل ، ولَكن يَسُر نَى ، ويَسُرُ أَخي أَنْ تَكُو نُوا أَنّه في ضِيافتنا ، وكان جالساً مع أخويه ، وقد ظَنَنْتُ حين قُلْتُ له ذلك أنه سَيعْتذر ، ولَنْ يَقْبل ؛ ولكنه قبل ، وقال : انتظرني على رأس الطريق ، وسَأَحْضر أنا وأخواى ، وأنا أَخْشَى أن يَصْدق في وَعْده فَيأتي وأنا خَجل مِنْك لدعوتي إيّاهُم من غَيْرِ اسْتَنْذَان ؛ فَهل تأذَن لي يا أخيى وأنا خَجل هذه اللّه ، وعَدَم إحراجي مَعهم .

فقال جودر: ولأَى ُّ شَيءٌ تَخَيْجَل وتأسّف، أَمَنْزُلنا صَيق لا يسمهُم، أَمْ طَعامُنا قَلَيل لا يكفيهم ؟ أَحْضِرِهُم وَسَوْف نُطعِمُهم أَشْهى الأَطْعِمَة. ولو أحضرت أَى إنْسانٍ في غَيْبتي فا عَليْك إِلاَّ أَنْ تَطْلُب مِنْ أَمْك

ما تشا؛ من طَعام وهى تُحْضِرُه لكم . اذهَبْ وأحضِر ُهم ، فمرحَبًا بهم وأهْلًا وَسَهلاً .

فنهض سالم وقبَّل يد أخِيه شاكراً . وذَهب ينتَظر من سيَدْفع بأخيه إليهم بائِعاً .

حضر سَيِّدُ بحر السويس ورَفِيقاه ، واسْتَقبلهم سالم أحسن استقبال ، وذَهَب بهم إلى البَيْت ، وتلقَّاهم جو در بالبشر والتَّرحاب ، وجلس مَعهم يُونْنِسهم ، ويُمَّتِيَّ لهم أسباب الرّاحة . ولما أمْسَى المساء لم يَتَوان لحظة في الدُّخُول إلى انْخر ج ، وإحضار ما لذّ وطاب من طَعام وشراب ، وفا كهة وحَلْوى ، وقدَّم لهم ما سَرّهم وأعْجَبهم .

كلُّ ذلك والبحارة يَظُنُون أنَّ هذا الإكرَام مِن إعدادِ سالم لهم .

وانتصف اللَّيْل ، فَطَلَب مِنهم سلم القيام إلى المضاجع ليناموا . فَرَقَدُوا جَمِيمًا ، وتظاهروا بالنوم حتى نام جودر وغَفِل ، فقامُوا إليهِ وتعاونُوا علَيْه ، فلم يُفِق إلا والكمامة في فيه ، والو الله حول ذراعيه ، وكنفيه ، وسَرعان ما حَمَلُوه ، وخَرجُوا به تَحت جُنْج اللَّيل يخْفيهم الظّلام .

ولما أُصْبِحِ الصَّباحِ دخل سالم وأخُوه إلى أُمِّما فقالًا لها:

\_ يا أُمناً ، إن أخانا جو در لم يَسْتَيْقظ .

قالت: أَيْقِظاه .

قالاً : أينَ هو رَاقد ؟

قالت: عِنْد الضيوف.

قالا: لا يُوجد هناك أحد. ولعله ذَهب مَمهم ونحنُ نا عَان. فقد اشْتاق إلى السَّفَر ، ورَغِب فى دُخولِ الكَنُوزِ ، وقد سَمِمْنا المَغارِبة أَمْس يَقُولُون له: نأخُذُك مَعَنا وتَقْتَح لك الْكَنْز.

قالت أُمُّهما دَهشة من قولهما : وهَل اجْتَمَع بالمَغاربة ؟!

قالا: أماكانُوا ضُيوفاً عنْدنا؟!

فِجْزِعَتِ وقالت : أَحقًّا ذهبِ معهم دون أن يُخبرُ ني ؟!

ثم أَجْهَشَت بالبُكاء المُر، و نَشجت نشيجاً مُحزناً، وأَخَذَتْ تدعُو له الله أن يُلهمَه الرَّشاد، ويَرُدُه إليها سالماً غاعاً.

وكان ولداها لا يُعجبهما ما يَبدو منها من عَطف وحَنان على جودر ، ويُؤ لِمُهما أن يكون أحب إليها منهما ، ويَرْميانها بالضلال وسُوء الرأى . فلما سِما منها أنها تتمنى له أن يعود سالمًا ، وأنها تدعو الله أن يُهيّئ له من أمر ، رَشَداً بَسطا – لسانهما فيها ، وأسمَعاها كلامًا بذيئًا ، وكادا يض انها ، وقالا لها :

أَتُكِنَّينَ كُلَ هذا الْخَبِ لجُودر ، وتَجزعين كُلِّ هذا الجزَّع لغِيابه ، ونحن لا يَهُمك غِيابُنا ولا حُضورُنا، ألسنا ولدَيك كما أنه ولدُك ؟ !

قالت: أنتما ولداى ، ولكنكما شقيًان تَمِسان ، لاخَير فيكما ولا نَفْع ، أما جودر فشفيق رحِيم ، أكرَمني كثيراً ، أفلا يَحق لى أن أبْكى عليه إذا غاب ؟! فاما سمِما منها هذا الكلام عادا إلى سبًّها وشتمِها بقوارص الكُّلمِ، ودَخلا يُفتّشان عن الخُرج حتى وَجَداه، وعَثرا أيضاً على خُرْج الجواهر والمال.

فقالا لأمهما : هذا هو مال أبينا الذي تآمَرتِ على إخفائه أنت وابنُك جودر .

قالت : لا والله ، إنما هو مالُ أخيكا جودر جاء به من بلادِ المغاربة . قالا لها : كذبْت ، بل هو مالُ أبينا ، ونحن نتصرّف فيه .

واغتَصبا المال وقسَماه ينهَما ، واختلفا على الخُرْج المَرْصود . فقال سالم : أنا آخُذه ، وقال سليم : أنا آخُذُه .

فوقعت ينهما مشادَّة ومناقشات حامية ، فقالت الأم :

با ولدى ، الخُرج الذى فيه المال والجواهر قَسَمتماه ، وهذا لا يُقسَم ، ولا يُقوَّم بمال ، وإن انقطع نصفين بطل رَصَده ، فاتركاهُ عندى ، وأنا أخْرِجُ لكما ما تأكلانه ، وقتما تشاءان ، ودعانى أجد بينكما ما أمْسِك به رَمَق . حتى إذا ما حضر أخوكما لا تَفتضحان أمامه .

فَرفضا، وأخذا يتجادلان ويتشاحنان . فسَمِع عِراكهما رَجُل قَوّاس من أَعْوان المَلك يَقطن في منزل مجاور لِمنزل جودر ، فجلس يَسْترق السَّمع من طاقة بين الدَّارَين ، وعرَف ما كان من أَمْر الحرج الذي اخْتلفا بشأنه .

فلما كان الغَدُ دخل ذلك الرَّجُل القوَّاس على المَلك وأُخْبِرَه بما سمِمه .

فأرْسل المَلك إلى أَخُوك جودر ، وجاء بهما ، وسألهما ، فأنكرا ، فَشد دعليهما ؛ فأقرّا ، فأخذ منهما الخُرجَين ، وأمر بسَجْنهما .

أمَّا أُنُّهُمَا فقد رتَّبَ لها الملك ما يَكفيها من الرِّزْق الجاري كلُّ يوم.

## ( 0 )

أما جودر فإنه ظل مع هؤلاء القوم البَحّارة أسيراً ، يَخْدمُ خِدمة العبيد سنةً كاملة لا يَجد فَكاكا ولا مَفرًا . حتى حَدث في أثناء سَفْرة من سفراتهم بالبَحر أن خَرجَت عليهم ريخ شديدة عاصفة أخذت تلعب بالمر كب ، وتلقّفته الأمواج ، ثم قَذَفت به أخيراً إلى نُتوء صَخرى في وسَط البحر فارتَطم به ارتطاماً شديداً ، وغَرق جيع ركّا به من البَحارة والملاحين والتجّار ، ولم يَنْج إلا جودر ، الذي رَكب على لو ح من الخشب ، وتشبّث به ، في إذال المو ج يدفعه هنا وهناك حتى انتهى إلى الشاطئ .

خرج جو در من الماء ، وقد نال منه التّعبُ مَنالا عظيما ، فرأى أرضاً واسعة ، يعجز البَصر عن رُوَية آخِرها ، فهى تمتد وَراء الأفق إلى مسافات بعيدة ؛ فجلس على الشاطئ جتى استراح من التعب ، وحتى بَرئ من الدُّوار الذى أَصاب رأسه ، ثم سار تعلو به النِّجاد ، وتَهبط به الوهاد ، الله أن وَصَل إلى نَجُعْ يَسْكنه بعضُ الأعراب ، فسأله أهله : من أنت ؟ ومن أين أتيت ؟ وما حالك ؟ فأخبرهم بما حَدث للمركب ، وبما حَدث له

يعد ارْتطامه بالصخر الناتئ في البَحر ، وما كان من شأنه مع لَوْح الخشب الذي أنقذَه .

وكان أهل النجع يَسْتضيفون تاجرا من أهل جدة ؛ فاما سمِع حديثه أَشْفق عليه ؛ فقال له :

\_ يامِصرى ، أَتَخْدم عندى ؟ أَكسوك وأَطعمك وآخذك معى إلى جدة .

أجاب جو در : نُعم .

فأخذه العَربي معه إلى جدة ، وأحسن إليه ، وبالَغ في إكرامه ، لما عَرف من جَمِيل خُلُقه ، وهدوء طبْعه ، وسلامة قلْبه .

و لما جاء مَوْسم الحج ، قصد سيِّدُه إلى مَكَة لِأَداء فريضيِّه ، وصحبَ جو در معه .

فبينما جو در يَطوفُ بالحرم ، إذا به يَلْتَقِى بصاحِبه عبد الصمد المغربي يَطُوف أيضًا حول الكَعْبة .

فها وَقع نَظر جو در عليه حتى رَمَى بنفسه بين ذِراعيه ، وَبَكى . فقبَّله المغر بى ، وسأله :

ما بك يا جو در ؟ وما حالُك ؟

فانْتَحَى به جودر ناحِية ، وقَصّ عليه قِصته مع أمه وأخوَ يُه .

فطَيّب المغربي خاطِره ، وقال له : لا تَحَرَّ ن يا جودر ، سَيزول عنك كلّ شم .

وأخذه إلى مَنزله ، وأخرج له حُلةً ثمينة غالية ، ألبَسَه إياها . ثم أُحْضر تَخْتَ رَمَل ، وأَخَذ يتلو كلاماً ، ويحسِب أرقاما ، ويَخُط على الرمل بأصبَمه خُطوطا ، ثم قال لجودر : أتَدْرى ياجودر ما حَل بِأَخويْك ؟

قال: ماذا؟

قال: إنَّهما الآن سَجِينان في سِجن مَلك مصر. فابْق أنتَ الآن معى حتى تَقْضى مناسكك. وبَعدها لا يكون لك إلا الخير، ولن يُصيبَنا إلا ماكتَب الله لنا.

فقال جودر : هَل يسمح لِى سَيدى أَنْ أَذهب فَأَعلَمَ التاجرَ الذي أُقيم عِنده أَني سأبق معك .

قال المغربى : لا بأس ، اذهبْ إليه وأخبره ، لأن فى ذلك وفاء له ، واعترافًا بجَميله ، وعُد إلى على عَجل .

فذهب جو در إلى التاجر العربى وقال له: يا سَيّدى. لقد رَأَيت أَخى يُوَدِّى مناسِك الحج، وتَعارفنا .

فقال التاجر: أحضِرْه لينزل صَيفاً عَلَيْنا.

قال جودر : إنه غَني ، ومن أصحاب المال ، وأرباب الثّراء ، وهُو يَودّ أن أنتَقِل إليه ، وأُقيم مسه .

قال التاجر : إنَّا نُسَر لما فيه راحتُكُ يا جودر .

 فأخــذها جودر ، ووَدّعه ، وخَرج ، فرأى رَجُلا فَقِيرًا واقِفًا على جانبِ الطريق يسأَل الناس ، فأعطاه العِشرين دينارا ، وذَهَب إلى المَغربى فأقام عِنده .

ولما قضيا مناسك الحج. أعْطَى المغربي جودر الخاتَم الذي أتى به من كَنْز الشمردل.

وقال له : خُذُ هــذا الخاتم فإنه سَيُبلغك مرادَك ، فإن له خادماً اسمه الرّعد القــاصِف . فإذا ما أرَدْتِ أَى ّشىء ، فادْعك الخاتم يَظهر لك الخادم ، وأُمره بما تَشاء فإنه لا بُدّ فاعله .

ثم دَعك الخاتم . فظهر الخادِم و نادَى : لَبَيْك يا سَيدى لبيك ، أى شىء تَتَمنى فَأْحقق لك ما تَعَنَّيت ؟ أَثُريد أَن تُعَمِّر مدينة خَرِبة ؟ أَم تُريد أَن تُخَرَب مدينة عاءرة ؟ أَمْ تريد أَن تَقْتُل مَلِكا ؟ أَم تُريد أَن تَكْسِر جَيْشا ؟ أَنا رَهن أَمْر كُ ، وطوع إشارتك .

فقال له المغربي : يا رَعد، هذا هو سَيِّدُكُ من اليَوْم، فاسْتَوصِ به خَيْرا.

ثم صرفه وقال لجودر: جرّب أنت الآن. ادْعك الخاتم يحضر لك خادمه، وأْمُره أن يَذهَب بك إلى بَلدِك في هذا اليَوْم؛ فلن يُخالفَك، وسَيَحْمِلك على ظَهْره، ويَطَير حتى يَصِل بك إلى دارك. وأنت لا تَجْهُل مِقدار هذا الخاتم، فافظ عليه تَنل به كل أغراضِك. ووَدَع كُلُّ منهما الآخِر وافترقا.

دَعَكَ جُودِر الخَاتَم، فإذا الخادم َ بَيْن يديه . فقيال له : انقلني إلى مصر اليوم يا رَعْد .

قال: لَكَ ذلك.

وهمله ، وطارَ به من الظُّهر إلى مُنتَصف الليل . ثم نَزل بهِ فى آيئت أُمّه ، وانصَرف ، فدخل جو در على أُمه وسلم عَليها ، فما تَقَتّه ، وبكَتْ ، وانتَحَبَت ؛ فسألها عن أخَويْه ، فأخبرتْه بما فَمله معَهما الملك حيث سَجَنهما ، وأخذ الخر ْجَين .

فقال لهـا جودر: لا تَجْزَعَى يَا أَمِى ، سيعود لَكَ ولَداك ِ. وسَيعودُ لنا اُلخرجان .

فقالت: بارك الله فيك وعليْك يا ولدى ، وأبقاك لنا ذخرا ، وجَملك دائمًا مِن أبناء السمادة الذين يبرون أمهاتهم ، ويَعطفون على إخوتهم ، ويَمسلحون معهم ، ويعفون إذا قدروا . ولكن كَيْف تُحضرها وهما في سيحن الملك ؟!

قال: ستَرين يا أمي .

ودعك الخاتم، فحضر الخادم، وقال: لبّيْك يا سيدى، اطلب تُعْط. قال جودر: أمرتُك أن تُجِيء بأخَوَى من سِجْن الملك.

قال : سَمْعًا وطاعةً يا سَيدي .

وكان سالم وسليم في أشدِّ ضيق وأكرَب حال مِن ألم السَّجن وعَذابه. فصارا يَتَمَنَيَّانِ الموت، ويقول أحدهما للآخر: لَقد طال بنا السجن، وعَظُمَت عليْنَا المَشَقَةُ ، واشتَدَّ بِنَا الكَرب ، وآذانا الضِّيق ، فإلى متَى نَرسُفُ في الأغلال ، و نُضرَبُ بالسِّياط ، و نُذَكَاقَتُ أعمالًا شاقَةً لا قِبَلَ لنا بها ، و نُحرَم نسيم الحرِّية ؟!

وكانا كلما نَدباسُوء حظِّهما تَذَكرا أخاهما، وندما على ما فعلاه به، واعتقدا أن ما حصل لهما انتقام من الله بسبب غَدْرهما وخيا نتمما، وبيْمهما إيّاه بيع السائِمة لصاحب نجر السويس؛ ثم هُو انتقام من الله أيضا لأنَّهما تكرر منهما عَثُوقهما لأمِّهما، وإهانتها.

فَبَيْنَمَا هَمَا كَذَلَكَ يَنْدَبَانَ حَظَّهُمَا إِذَا بِالأَرْضُ قَدَ اهْتَزَّتَ ، ثُمَ انْشَقَّتَ ، وخَرَجَ عليهما الرَّعْد القاصِف ، وحَملهما و نَزل بهما عِند جودر ، وقد أصا بَتهما غَشْية من شدَّة الفَرَع .

فلما أفاقا من غَشْيتهما ، وجــدا أمامهما جودر ، وأُمهما إلى جَانبه . فقال لهما :

مرحَبًا يا أُخُوىً العزيزَيْن ، لا أَو حش الله مِنكما .

فأطْرِقا بِرأْسَيْهِما إلى الأَرض ، وأَجْهِشا بالبُكاء .

فقال لهما: لا تَبْكِيا ، فالشّيْطان والطّمع ألجا كُما إلى ذلك فبِعْتُمانى ؛ ولكنى أتسلى بيُوسف ، فقد فعل به إخوتُه أفظع من فعلكما بى ، فقد رَمَوه فى اللهب ، وكذّبوا عَلَى أبيهم ، وقالوا : إنّ الذّئب أكله . ولكن تُوبا إلى الله واستَعفراه لَعله يغفر لكما ، وهو الغفور الرحيم . وإنى قد عَمَا ، فلا نأس عَلَمُ كما .



ثم أخذ يقُص عليهما ما قاساه من مَشاق ومَتاعب إلى أن التق بالشيخ عبد الصمد، وأخبرَ هما خبرَ الخاتم، فاطمأن قلباهُما، وقالا : يا أخانا ؛ إن عُدْنا إلى ما كنّا عليه من ضلال، فافعل بنا ما تشاء.

قال : لا بأس . ولكن أخبرانى بما فعل بكما الملك .

فقالاً: ضَرَبنا وهدَّدَنا، وأخذَ الْخُرْجَين مِنَّا.

قال: لا أُبالى .

ودَعك الخاتم، فحضر خادمه. فقال له: أمَرْ تُك أَن تأتيني بجميع ما في خَزائن الْمَلك من جواهر وغيرِها، ولا تُبْق فِيها شَيئًا، وتأتى بأنخرج المرصُود وخُر مج الجواهر اللذين أخَذهما الملك من أخَوى يَ .

قال: سمْعاً وطاعة.

وذَهَبِ مِن فَوْره، وَجَمَع مَا فِي الْخِزَانَةَ وَحَمَلُه، وَحَمَلُ أُنْخِرجَيْنَ، وَوَصَعَ كُلِّ مَا أَتَّى به أمام جو در .

- فقال له جودر: أمر تُك أن تَبْنى لى فى هذه الليلة قَصْراً عالياً وتنقشه، بماء الذهَب، وتقرشه فَرْشاً فاخِراً. ولا يَبْزُغ النهار إلا وأنت قد أَتْهَمَتْه، وهيَّأت فرشه، وأثاثه.

قال الخادم: لك ذلك يا سيدى .

ونزل إلى الأرْض ، وجمع أعوانه ، وأَمَر بيناء القصر . فَتَعَاونوا جميماً على بنائه ، فنهم من قَطع الأحْجار ، ومنهم مَنْ بني ، ومنهم منْ نَقَش ،

ومنهم من فَرش. فما طلع النهار حتى كان القَصْر قائمًا شابخًا ، مفروشًا ، يزرى بقصر الملك .

فذهب الخادم إلى جودر، وقال: يا سيدى؛ لقد تَمَ بناء القَصْر، وَكُمُل تَأْمِيثه، فاحضُر وشاهِده.

فتوجّه جودر وممه أمنه وأخواه لمشاهدة القصر، فرأو اعجباً. رأوا قصرًا مُنيفاً عالياً، قائماً على أعمدة من الرخام اللامع المصقول، طلاؤه من ماء الذهب، وأرضه من الفكيفساء والمر مر، تتوسقط ساحته نافورة ماء عظيمة، يَضرب ماؤها في الهواء، ثم يتساقط ويسير في قنوات متشعبة جارية تصب في أرض بستان قد نَضر واز دهر ونور وأثمر، وفر شت أرض غرفه بالبُسط الحريرية الخضراء، واستدارت الأرائك وألوساند، ونصبت الأسرة، ومُلئت الأصونة بالملابس الفاخرة، والحساند، ونصبت الأسرة، ومُلئت الأصونة بالملابس الفاخرة، والجواهر التَّمينة؛ وفي الجملة أعد القصر إعدادًا لم يحدُث لإنس من قبل وعلى الرغم من سابق عامهم بما ستيكون عليه القصر من الفخامة والأبهة والرَّوعة ويقدر افتناعهم بمقدرة الخادم على فعل كلِّ شيء، فقد والمُرهم ما شاهدوه من جمال القصر، وشدَههم ما رأوه من عَظمته .

فقال جودر: ستَسْكُنين هذا القصريا أمى .

فَفَرِحت أَمُّه ، ودَعَت ْله دَعَوات صالحة .

ثم قال جودر لخادم الخاتم: أمرتُك أن تأتيَني بأربعين جاريةً بيضاء ، وأربعين جاريةً سَوْداء ، وأربعين تملوكا ، وأربعين عَبدًا .

قال: لك ذلك يا سيّدى .

وذهَب مع جَمَاعة من أعوانه ، وجَلبوا الجوارى والعبيد من مُخْتلف البلاد ، وعرضَهم على جو در فأُعجَبوه .

وقال له : أحضِر لكلِّ شخص منهم حلةً ثمينة ، كما تُحضر لى ولأمى ولأخوري ملابس من أفخر الثياب ، غير ما هو تحفوظ فى أصونة القصر. فأحضر لهم جَمِيعًا ما يلز مُهم من الملابس ، فارتدَوْها .

وقال جودر للجوارى: هذه هي سيِّدتكُن فاخدمْنَهَا، ولا تَمصين لها أَمْرًا.

وأشار إلى أمه . فتقَدَّمْن إليها ، وقبَّلْن يدَها .

أما أخَواه فقد أفرد اكل منهما جانبًا من القصّر، وأعطاه مَنْ يحتاجُ إليه من جَوار وخَدم. وسكنَ هو وأمُّه في القَصر.

أما ما حصل في قَصْر الملك ، فقد أراد الموكّل بخزائن الملك استخراج تُجلة من المال للإنفاق، ففتتَ الخزانة فلم يجد فيهاشَيئًا، فذُعر ذُعر "اشديدًا، وفز "عه أن راها خالية وقد كانت مليئة .

فصاح صَيْحة عظيمة ، وخَرج مُهرولا إلى الملك ، وأخبره أن الخزائن خلَتْ من جَمِيع ما كان بها من مال ٍ وجواهر ، وأصبحت فارغة .

فغَضِب الملكُ ، وقال : ماذا صَنَّعت ؛ وأين ذَهَبت الأموال ؟!

قال : والله ما صنعتُ فيها شيئًا ، ولا أَدْرَى سببَ فَرَاغِ الخزانة . فَتَحَهَا بِالْأَمْسِ فَكَانَتْ مُمْتَلِئَة ، وفَتَحَهُما اليومَ فوجدْتُهَا فارغَة ، ليسَ فيها شيء . أبوابُها مُعْلَقَة لا ثقب بها ولا كُسر .

قال الملك : تفقَّد الخُر جَيْن ، لعلَك تَجدُها .

قال : تفقَّدْتُهما يا مولاى ، فلم أَجِدْهما .

قال الملك : أَلَمُ تَجِدْ حائطاً مَنقوباً ، أو باباً مَفتوحاً ، أو تُفلا مكسوراً ، أو أي شيء تستطيع أن تتصور منه بعض التصور كيف وقَعت الجُريمة ؟

قال: لا يا مولاي ، كلُّ شيء طبيعي إلَّا أنَّ الخزائِن فارغة .

فَغَضِ الملك غضباً شديداً ، وغلى دَمُه ، وانتَفخت ْ أُودَاجُه ، وكاد لا يُصدِّق الحِرانة فوجدها فارغة كلا يُصدِّق الحَبرَ ، ولكنه هَمَّ قائمًا ، وتوجَّه إلى الحَزانة فوجدها فارغة كما أخْبره خازنه ، فزاغ بصرُه ، وكاد يذهبُ عقلُه ، ويطير صَوابَه ، وصار يَضْرب كفا على كَف تارة ، ويعض اصبَعَه تارة أُخرى .

وخرجَ إلى ديوانه مَغِيظاً تُحْنَقاً ، يَكَادُ الشررُ يَتَطاير من عَينيه ، وعَقَد مجلسَه ، وأمر يإخضار كِبار عَسكره ، وقال : شُر قت أموالى الليلة .

دَهِش جُنود الملك وضُبَّاطه لهذا الخبر ، وأَخَذ ينظُر بسُضهم إلى بعض ، وتُقِدَت أَلسَنتَهم بعض الوقْت ، ثم قال أحدُم : وكيف كان ذلك يا مولاى ؟!

قال : اسألوا خاز نَ المال ، الموكَّل به .

وكان الخازِنُ حاضراً. فاستَفهموه ، فأخبرَ هم بما رأى . فشاع المَنجبُ بين جميع الحاضرين من هذا الأمر .

وبينها هم فى تَجلِسِهم هذا تتملكُهم حيرة شديدة ، واضطِراب وارتباك إذ دَخل القوّاسُ الذي كان قد أَبْلغ الملك خَبر سالم وسليم ، ووجّه الخطاب إلى الملك قائلاً :

- يا مَلِك الزمان ؛ إنى فى دَهشة من أَمْرى . فإنى طول الليلة الماضية أشاهيد بنائين يْبْنُون ، وعمالًا يَعملون . فى أرض تُجاوِرُ منزلي . وما أَصْبِح الصباح حتى رأيتُ قصراً ما وقعَت العين على ميثله، وكأن الشياطين قد صنعته . فسألت عن ذلك فقيل لى :

إن جودر أتى ، وَبَنَى هذا القَصْر ، وعنده مماليكُ وعَبيد ، ومال كَ يَبِيد ، ومال كَ يَبِيد ، ومال كَ كَثِير ، وقد خَلَّصَ أَخويْه من السَّجن ، وهو فى قَصْره كَأْنَه مَاكِ الزَّمان ، وأمير العَصْر والأوان .

قال الملك : اذْهبوا إلى السَّجن ، لتتحقِّقوا من أنَّ سالماً وسليماً خَرجا منه ، أو هُما ما نزالان فيه .

فذَهبوا إليه ، وبَحثُوا عن سالم وسليم ، فلم يَجدوهما فيه ، فرجَموا وأخبروا الملك أنهما غادَرا السُّجن ، ولَيْسا فيه .

فقال الملكُ وقد ازدادَ غضبه شِدة : ظهر غَريمي ، فالذي خلّص سليماً وسالمًا من السجن هو الذي أخذَ مالي ، وسرق خزانتي .

فقال الوزير: ياسَيِّدي؛ مَنْ هُو ؟

قال : أخُوها جودريا وَزيري ؛ فأرسل إليه أميراً ومعه خمسون رجُلا

يَقبضُون عليه ، وعلى أخوَيْه ، ويضَعُون الأُخْتَامَ على جميع أموالِه ، ويأتونني مهم جميعًا .

فقال الوزير وكان رجُلا عاقلاً: حِاْمك يا ملك الزمان . فإن الله حَليم لا يُعجِّلُ بَعَبده إذا عَصاه . وإنَّ الذي يكونُ قد بَنَي قصراً هذا وَصْفُه في لا يُعجِّلُ بَعَبده إذا عَصاه . وإنَّ الذي يكونُ قد بَنَي قصراً هذا وَصْفُه في لا يُعجِّلُ بَعليه شي الخر . وإنى أخشى أن يُصادف الأمير مَشقَّة لا قِبَل له بها ، فانتظِرْ حتى نَرى الحقيقة ، وسَوْف أُدبِّر لكَ تَدبيراً يُنيلُك رَغْبَتَكَ .

قال الملك : وما الذي تَرى أن تفعلَهُ يا وزيرى ؟

أجاب الوزير: أرسِل إليه أميراً يَدْعُوه إليكَ ، فإذا جاء فأحسِن استقبالَه ، واستضفه بعض الوقت ، وسوف أتكفّل أنا به ، فأستدرجُه في الحديث ، وأعرِف مقدارَ عز مِه وقوّتِه ، فإن كان شديداً قويّا نَحتال عليه بمثل حِيله ، وإن كان ضعيفًا هيّنًا نقبض عليه ، و نفمل به ما نشاء .

فَأَعجِبَ الملك بهذا الرأَّي وأقرَّه ، وأَرسِل أحدَ الأَّ راء يَصحَبُه خمسون رجُلا ليدْعَوَ جودر لمقابلة الملك .

وكان ذلك الأمير ُ أحمَى مَتَكَبِّرًا مُتَعَطِّرِسًا . فعند ما وَصَلَ إلى قَصْرِ جو در ، رأى أمام بابه خصيًّا متكمًّا على كرسى ، فاما افترب منه لم ينهض ، ولم يقف احترامًا للأمير ، فقال له الأمير : ياعبْد ؛ أين سَيدُك ؟

فأجابه بدُون اكتراث وهو لايزالُ متكِمًا على الكرسي : في القَصْر. فَعَضِب الأميرُ وقال : يا عبدَ النحسِ والشُّوْم ، أما تَسْتَحْدِي أَن تُخاطَبَني وأنت متكي على الكرسي ؟!

قال: لا تكُنْ كثير الكلام.

فلما سَمَعَ الأميرُ هذا الكلامَ غَضبَ وثارَ ، وعدّ ذلك إهانةً له ، وسحَبَ عَصاً غليظة يريدُ ضربَ العبدِ ضربةً تهشم رأْسه.

فَهَضَ العبدُ — وكان شيطانًا — فأخذَ مِن الأميرِ العصا، وضربه ما عدة ضرَبات .

- فاندفع العشكر بسيوفهم يريدون قتله ، ليما فعله بأمير م.
  - فقال العبد: أتشهرون السيوف عَلَى يا كلاب؟!
- وقام عَليْهم ، فكان كل من أصابه منه ضربة جُرِح وسال دمه ،
  فانهز مُوا أَمامه وولوا هاربين .
  - وعاد العبد فجلس على كرسيّه، ولم يُبال أحداً.
- ولَّى الْأميرُ وعسكرُه منهزمين إلى الملكِ. وقص الأميرُ عليه ما لاقاه هُو ورجالُه من العبدِ. فغضِبَ الملك ، وأمرَ بإنزالِ مائةِ رجُل إلى ذلك العبدِ للقبْضِ عليه ، وحمْله مكبّلًا بالأعْلالِ والسلاسلِ.
- - فأمرَ الملك بإرسال مائتين ، فكان نصيبُهم كنصيب المائة .

فبلغ الغضَبُ من الملك مَبْلغاً عظيماً ، وأمرالوزيرَ أن ينزل في خمسائة ( • ) رجل مُدجَّجين بالسلاحِ ، ويأتيَه بذلك العبدِ وبجودر وأَخوَيْه .

فقال الوزير : يا ملك الزمان ؛ أنا لا أحتاجُ لعسكر ، وسأذْهب إليه وَحدى ، دون سِلاح .

قال الملك : افعل ما بدا لك ، والذي يَهُمَّنَى الآن أن يَحَضَرَ إلى جودر وأخواه وعَبْدُه ، بأَى وسيلةٍ من الوسائل ، وعلى أَى صورةٍ من الصُّور.

فأَلقَى الوزير سِلاحَه ، ولبس حُلةً بيضاء ، وأخذ مِسْبِحةً في يدِه ، وتوجَّه وحدَه إلى قصر جودر . فرأى العبد جالِسًا ، فأقبلَ عليْه وقال :

- السلامُ عليكم

قال العبد: وعليكم السلام يا إنْس ، ما حاجتُك ؛ .

فارتَمد الوزيرُمن الخوفِ إذ عرف أن مخاطِبَه جنَّى من قوله له يا إنْس، ولكنه ملك نفسَه، وضَّتَط شعورَ وقال:

– أسيدُكُ جودر هنا ؟

قال العبد: نُعم ؛ إنه في القَصر .

قال: اذهب ْ إليه وأخبر ْه أن الملك يَدعُوه إلى صِيافتِه .

قال العبد : انتظِر ْ حتى أخبرَه .

وصَمد إلى جودر، وقال له: يا سيدى: القد أرسل إليك الملك أميرًا يصحَبُه خمسون رجُلا، فضربتهم؛ فأرسل مائة، ثم مائتيْن، فهزمتهم. فأرسل الوزير من غير سلاح يدعوك لضيافته، فماذا ترى؟ قال: الذَنْ للوزير بالدُّخول عَلَيْنا.

قال: سَمْمًا وطاعة.

ونزلَ إلى الوزير ، ودعاه لمقابلة ِ جودر .

فاما مثل الوزير بين يديه ِ هالَه ما رآه فيه من عظَمة ، وما أحاطَ به من الرّوعة ِ والأُبَّهة والجلال ، فهو يَراه بحالة ليس الملكُ عليها ، أو قريباً منها ، ووجد الوزيرُ نفسَه بين يدَيْه وكأنه رجلُ بائسُ فقير .

فقال له جودر بعد السلام : ما شأنُك أمها الوزير ؟

أجاب الوزير: اعْلَم يا سيدى أن الملك يُبكنُ لكَ حَبًّا عظيمًا ، وهو يقر نُك السلام ، ويود رويْنتَك ، وقد أرسلَنى إليك لأبلغَك رغبتَه في حُلولك ضَيْفًا عليه اليوم .

قال جودر : إذا كان الملك يكينُ لى كلّ هذه الحبة — فلا ضَيْرَ من أن يحضُر هو عندى .

قال الوزير: لا بأس، سأبلِّغهُ رغبتك هذه.

خلع جودر على الوزير خُلَّةً ما ارتدَى هو ولا ملكُه مثلها قطّ ، فلبِسها وخرجَ قاصِداً الملك .

وأخبر الوزيرُ الملكَ ما لاقاه من جودر، وما قالَه له.

فأمر الملك جنودَه بالاسْتعداد للذَّهاب معه إلى جودر .

ولم يمض ِ قليل ْ حتى كان فى طريقِه إليه يحف به عسْـكر ُه .

وكان جودر في انتظارِه ، وقد صفَّ له في ساحة منزله أعوانًا من أعُوان خادم الخاتم ، على هيئة جنود وخَدم وحشَم ؛ ليُلقُوا الرعْبَ

والهيبَةَ في قلْبِ الملك ورجالِه بمنظر غِلْظتهم وشديِّهم .

فلما وصل الملكُ ورأى هؤلاء المجنود وقع بقلبه ما أرادَه له جودر. وزاد ذلك الشعور ما شاهدَه من العظمة البالغة ، وما لمسه مما يدلُ على الغنى الفاحش في جميع أرجاء القصر. أما تجلسُ جودر فكان تجلسًا لم يجلس الملك في مثله قط.

قال جودر للملك : يا ملك الزمان ؛ ليس مِثلُك من يَظْم الناسَ ويغتصِبُ أموالهم .

قال الملك: لقد نفَذَ القضاء، ولولا الذنْتُ ماكانت المغفِرة.

وأخذ يسْتَسمِ جودر ويستغفرهُ مِمَّا صدر منه صد إخْوته . فغفر له جودر وأمَّنه ، لما رآه من تواضُّعه ، وأمر بالمائدة فدتَّت ، وتناول الجميع طماماً ما ذاقُوا في حياتهم ألذّ منه ، كما أمر بكسوة لجميع حاشية الملك من الكساوى الفاخرة .

ومرت الأيامُ والملكُ لا يَنِي عن الذهاب إلى جودر ، والتردُّدِ عليه في قَصره ، حتى توطَّدتُ بينهما أواصِر الصداقة ِ .

ثم زاد فصار يعقيد مجالسَه التي ينظر فيها في شئون رعيته في قصر جو در ، ولكنه رغْم ذلك كان لا يزالُ يشعر بالخوف والرهْبة منه .

فقال يوماً لوزيرِ ه : يا وزيرى ؛ أنا أُخْشَى أن يَقتُلنِي جودر ، ويأخُذَ الْملْكُ منى .

فقال الوزير : يا ملك الزمان ؛ إنني أستبعد فكرة أخذه الملك ،

فإن ما هو عليه لأَحْسن كثيراً من حالة ملك . ولكن إذا كنت تتوجَّسُ شرًّا فعندك ابنة جيلة زوجها له فتأمن جانِبَه .

قال الملك : نِعْمَ هذا الرأَى ، ولن أجِد لابنتى أصلحَ من جودر زوْجاً . ولكن كَيْفَ نعرضها عليه ؟ .

الوزير: أضفه عندك، واجمل مجلسه فى قاعة مُشرفة على البُستان، وحينئذ يمكنه أن يراها فيه. فإذا ما لمَحتُ أنا إنجابَه بها، أخبرته أنها ابنتك، ولا أزال أحاوره فى الحديث حتى يعتَرف لى بأنه أحبّها، ويَطلب خِطبتَها، وهو لا يعلمُ إلا أن كلَّ شيء قد جاء عَفْواً.

قال الملك: إنهم هذا الرأى يا وزيرى . ما فتِئْتَ مُرشدِى ومُنقِذى . وأُ قِيمت وليمة كبيرة بقصر الملك لجودر حضرها رجال الدولة وبالغ الملك ورجالة في إعدادها ، فحوت كل ما قدروا عليه من صنوف وألوان ، ولكن مهما بالغوا فلن تكون قريبة من ولائم الخرج ؛ ومع ذلك فإن جودر جامل صديقه الملك ، وجلس إلى المائدة وتناول منها بشهية ما أشبَمه ، وبعد أن انتهى الطعام جلس الوزير وجودر في القاعة بشهية ما أشبَمه ، وبعد أن انتهى الطعام جلس الوزير وجودر في القاعة المعدة المشرفة على البستان . وبعد لحظة مرت أمام نافذة القاعة غادة جميلة فاتينة ، غراء فرعاء ، وكان الملك قد أوشى امرأته بتزيين ابنتها أحسن زينة ، فما رآها جودر حتى شهق ، وخفق قلبه ، وشرد لبه ، وحارت عيناه ، فمال عليه الوزير في سر من الحاضرين وقال له : ما بك ياسيدى ؟ ا

أَجَابَ الوزير : هي ابَّنَهُ حبيبكَ وصفيَّك وخَليلكِ .

قال جو در : مَنْ ؟

أجاب الوزير : الملكِ .

فقال جودر وهو مُيتَابِعها بنظراته : ما أجَمَلها !

فال إليهِ الوزير ، وأَسَرَ قائلا : إن كانَتْ قد أعجبَتْك ، فأنا أُسمى لك عِنْد الملك لمزوِّجَك إياها .

قال جو در : أقسم لك لو نَجِح مسعاكَ ، لأُعطينَّكَ كل ما تَطْلب ، كما أُعطى الملك ما يَطلُبه في مَهْرها .

فقال الوزير: سأخاطِبه في ذلك من فَوْرِي ، ولا بد من تَحقِيق غُبَتِكِ؛ ثم أسرعَ إلى الملك فزف له البُشرى.

وزفّت السيدة آسية ابنة الملك إلى جودر ، وسط الابتهاج والسرور ، الذي عَمِّ البلاد جميعها ، وأقيمت حفلات بهيجة أُمَّها الناسُ من جميع الطبقات . وقام بعقد الدقد شيخ الإسلام . ودفع جودر مهر عروسيه خُرج الجواهر والمال الذي كان أعطاه إياه الكاهن عبد الصمد ، والذي كان الملك اغتصبه من أخويه .

(7)

ولم يَطل الحالُ بمد ذلك بالملك فقد دنا أجلُه ، وتوفاه الله بمدَ زفاف ابنته على جو در بوقت قصير . فنادى الجنود بجودر ملكاً عليهم ، ولكنه رفَض ، فأخذوا هم ورجال الدولة يليحّونَ ويلحفُونَ حتى استَجاب لهم.

وكان أول عمل أمر به ، هو بناء جاميع على تَبْرِ الملك سلَفه ، وأَجْرى على الله الله الخيرية الكثيرة .

وجعل أُخُويْه وزيرين : سالم وزير مَيمَنته ، وسليم وزير ميسر ته .

ولكن الحقد الذي يأكل صدر سالم وسليم لم يُكُنْ ليقعدهما عن جودر ، وماكانت الغيرةُ التي تنهشُ صدريْهما لتصرفَهما عنه ، بعد كَثرةِ ما آذَوْه ، وكثرة ما عفا عنْهم .

فما انصرَم عام على تولية ِ جودر حتى كان الضِّفنُ قد بلغ منهما أقصى مَداه .

فقال سالم لسليم:

إلى متى يا أخى و نحنُ تابعان ِ لجو در ؟! إننا لا نَبلغُ سِيادة ، ولا ننال سَمادة ، ما دام جو در حيًا .

قال سليم: وماذا نصنَعُ حتى نقْتُله، ونَستوْلى على الْحَاتَم والْحَرج؟ قال سالم: تُدر لنا حيلة.

قال سليم : إنكَ أدرى منّى بذلك ، فدُّبر لنا ما تراه .

قال سالم: إذا دبّرتُ حيلةً لقتله ، هل ترضّى أن أكون أنا سُلطانا ، وأنت وزير ميمنّة ، ويكون الخاتم لي ، وأنخرج لك ؟

قال سليم: قبلت .

وذهبا إلى أخيهما جودر ، فقال له سالم : يا أخى ؛ إنّا نودُ أن تَكْر منا بتَشريفِك منازلَنا ، وقبول ضيافتِنا .

فقال جودر: لا بَأْس بذلك ، فعند مَنْ تَكُونَ ضيافَةُ اليوم .

قال سالم : عندي أنا ، وبعد ذلك تكون ضيافةُ أخى .

فقبل جودر، وتوجّه إلى منزل سالم، وجلّس إلى طعامِه، وكان مسموماً، فما استقرّت أول ُ لُقمة منه فى جَوْفه حتى وقع على الأرض فى غَيبوبة عميقة، وظن سالم أنه لقي حتفّه، فأسرع إليه، ونزع الخاتم مِن إصبعه، ودعكه ، فحضر خادمه قائلا: لبيْك ، يا سيدى لبّيْك، فأمره أن يقتل أخاه سليماً ، ثم يُلقى به وبأخيه جودر فى العراء، ففعَل المررة من ه

وذاع هذا الأمر بين الرجال فجزعوا لرؤية ملكهم وأخيه مقتولين ، وخادم الخاتم يحملهما ويلقيهما في العراء .

فقالوا لخادم الخاتم: من فعل بالملك ووزيرٍ ه هذا ؟

قال الخادم : أخوهما سالم .

أما سالم فإنه أقبل عليهم، وقال لهم: أيها المجند، اعاَمُوا أنى قد ملكن الخاتم من أخى جودر، وهذا الماردُ هو خادم الخاتم، وقد أمر تُه بقتْل أخى سليم حتى لا يُنازعَنى اللّك ، لأنه خائن ، وهذا جودر قد قتلته بالسم . وسأ كون أنا عليكم سلطانًا، فإما أن تقبَلوا، وإما أن آمر الخادم فينتزع أروا حَكُم واحداً بعد آخر.

فلم يَجِدُوا بداً من الرضاء به ملِكاً عليهم ، والمناداة له بذلك .

وبعد أن انقضت مراسيم المُبايعة ، وتم تنْصيبُ سالم ملكاً ، أراد عَقْد زواجه على زوجةِ أخيه جودر ، فقال له وزراؤه :

انتظر حتى تنقّضي عدتُها الشرعية .

قال : لا أنتَظِر ، ولا بُدّ من زواجي منها اليوم .

و بلغ الخبرُ السيدةَ آسيةَ ، وما انتَواه سالِم ﴿ إِزاءَها ، بمــــد أَن قتلَ زَوجِها .

فقالت : لا بأسَ بذلك ، دُّوه يفعل ما يشاء ، وأنا راغبـة في الزواج منه .

فأ بلغوا سالما مُوافقة وَوجة أخيه على زواجِه منها. ففَرِح، وذهبَ اللها وهو مزهُو بنفسه، يَختالُ فخراً وطرباً وما دَرى أنها إنما طلَبَتْه لتَنتقِم منه أشد انتقام لقتله زوجها وحبيبها جودر.

وقابلتُه مرحِّبة ، وقد بَدتْ فى أبهى زينتها ، وجلست معه تلاطِفُه وَعَارِجُه فَظَنَّ أَنَها قد أُغرِمت به وأحبّتُه ، فاطمأنَّ إليها ومالَ عليها ، فقدمت إليه كأساً من الشراب مزجَتْه بشم ناقع . فما شرِبه حتى زهقت روحُه ومات ، وذهب إلى جهنم وبئس القرار .

فانتزعت آسية الخاتم من إصبَعه ودعكتُه، فحضر خادمه قائلا: لبيك يا سيدتى لبيك ، فأمرته أن أيُخْضِر جودر من مكانه الذي ألقاه فيه ، وكانت عِناية الله به ، جزاء بره بأمّه ، وعطفه على أخويْه الآعُيْن ، قد

حفظته؛ فابتدرته بغيبو بة قبل أن يتناول من السم – وهو يأكل – القدر الذي يميته، فذهب الخادم إليه فوجده حيا، فجاء به مسرعاً إليها، ففرحت بلقائيه، وأعلنت للجنود والناس حضورته، فكادوا يطيرون فرحا، وشكر والله تعالى عَدْلَه في خَلْقِه، فحفظ الصالحين البررة، وأهلك الخائنين الأثمة. وعاش جودر وزوجه، في هناءة ومسرة حتى وافاهما أجلهما.



## بَنَاتُ بَعْنَدَاد

( ) )

كان فى مدينة بغداد حمّال عميى حظه ، وتحامل عليه فقر ، فساءت عاله ، وسُدت فى وجهه سبُل عيْشه ؛ وقف ذات يوم متكثاً على قفصه ، مرتقباً أحداً يستنخدمه ، وإذا بامرأة نصف ، يلفها إزار موصلى ، من الحرير المطرز بالذهب ، قد أقبلت عليه قائلة :

هات قفصك واتبعنى، فكان أسرع إلى الاستجابة من بَرق خاطِف، وجملت تجوس به خلال سوق المدينة، تبتاع ما تحتاجُه، وتضعُه في قفصه، فاشترت زيتوناً وخُبزاً، وفاكهة ولحماً. وعطراً وحلوى؛ وأمر ثه أن يتبعها بما ابتاعت إلى حيث تسير

فيمل قفصَه ، ومشى في أعقابِها ، حتى كانا أمامَ دار شامخةِ البِناء ، تَبِيهُ في الجِواء ، فخامةً وهيبةً ، ونضارةً وعزةً ؛ محتجبة بعزُ البِها ، وانقطاع

الصلة بينها وبين ما يجاورُها ، وطرقت بابها طرقة هينة ، فانفرج عن فتاة كاعب ، وضاءة الجبين ، موردة الوجنتين ، ذات كشرج يشكو الضمور ، وفيم يبسمُ عن در مسطور ، وعينين تبعَثُ مَنْ في القبور ؛ فأذنت لهما بالدّخول ، ثم أقفات البابَ من خلفهما ، ومشو افي دهليز أرضُه من رائق الرخام ، حتى انتهو الي قاعة فسيحة ، بها أرائك أرضُه من رائق الرخام ، حتى انتهو الي قاعة فسيحة ، بها أرائك بمصفوفة ، وزرابي مبثوثة ، وشموعها ألسنة سناها ، وسرير من العاج المطمّم بريقها يضيء ، ولو لم تُحرِج شموعها ألسنة سناها ، وسرير من العاج المطمّم بالذهب ، أسبلت عليه كاة حريرية وردية ، تنم رقتها عما بداخلها ، وعليه فتاة ناهد ؛ ذات خَصْر نحيل ، وطرف ناعس كحيل ، وشعر مرسل فتاة أسلاك الذهب ، ووجه يتألّق وضاءة ، ويشع فتنة ، فغادرت سريرة اليهما وقالت :

هيّا بنا نحطُّ عن الحمّال القفصَ الذي يحمِلُه ، ثم نقدتُه دينارَ بْن أجرتَه؛ وقلن له :

تصحَبُك السلامة .

ولكنهُ تلكُّأ واستمرّ واقفًا في دهشة بما رأى ، فحسبْنه يبْتَغي من الأجر أكثرَ مما أخَذ .

فقالت إحداهُن : ما للحمَّال لا يَرِيمُ مكانَه ؟!

فقالت الأخرى: لملَّهُ يطمَعُ في أكثرَ من الدينارَيْن !

فقال الحالُ : لقد أخذتُ من أجرى فوقَ ما أستحق م ولكني رجل م



لا يعولُ إلا نفسه ، وقد قل رزق ، وضافت ْ سَبُلُه في وجهى ، حتى كادَ لا ينفذُ إلى إلا مِن ْ سَمَّ الخياط ، وقد طمِعْتُ في البقاء معكن ت ، أخدُ مكن وأقومُ بشئونكُن ، لقال القمة سائغة ، وشربة منيئة ، ونومة هادئة مريحة .

فقالت إحداهُن : إنّ لنا في قصرِ نا هذا أسراراً لا نُحِبُ أن يَطلِعَ عليها أحدث.

فقال : إن مِنْ صالحِی الأغوانِ مَنْ يَكْتُم السِّر ، ويجعلُه فى حِصنِ حصينِ من نفسهِ ، وعَهْدِی لَكُنَّ أَلَّا أُفشِی َ سرَّا، ولا أَقْفُوما ليسَ لَی به عِنْم ، وأن أَترك ما لا يمنيني .

فقالتْ : إذا كان الأمرُ كما قلتَ فاجلسْ وعسى أن نجدَ فيكَ عَوْنَا وَنَقْمًا .

وقُمْنَ فأعدَدْن مائدةً ، جمعت من ألوان الطعام والشراب ، ما تشتَهيه الآنفسُ، و تلذُّ الأعين ؛ ثم جلسوا جميعاً حولها ، وأخذوا يتناولون الطعام . وينما هم يأ كلون إذا بالباب ينقُل إليهم طرقاً خفيفاً ، فخفَّت إحداهُن إليه ، فوجدت به ثلاثة رجال ، فتركتهم وعادت إلى أُختيها مسرعة ، وقالت :

إن ايلتنا هذه لسعيدة ؟ فقد أَلْفَيتُ بالبابِ ثلاثةً من الأعجام، ذقُونهُم محلّقة ، وعيونهُم اليسرى تالفة ، ويَبدُو لى أَنّ بلادهُ سحِيقة ، أَنكروا المقامَ فيها . فضروا في الأرضِ ، يبتغون الفضل والرزق ؛ فلو سمحنا لهم بالجلوسِ معنا ، يستنشُونَ نسيمَ الراحةِ ، ويمحُون مرارةَ الأفواهِ بما يَطَمَمُون صَادَةً الأفواهِ بما يَطَمَمُون — كان ذلك منا خيراً ، وربما وجدْنا فيما يوحُون إلينا مَسْلاةً وفرحةً ؛ فأجبْنَهَا : لا بأسَ من ذلك ، ائذَنى لهم أن يدخُلوا ، ليُسْكِتُوا أَطيطَ أَمْعائِهِم بما يأكُون ويشربون ، وليكن يعد ذلك ما يكون .

دخلَ الثلاثةُ العورُ الدارَ ، وما كاد يستقِر بهم الحِباسُ حتى قالوا :

علَيْنا بدف وعود لنُسمِمكُن شيئاً من الأغانى الشمبية ، بالقدر الذى نمرفُه ، فمسَى أَن تَجَدْنَ فيها من المُتمة واللذة ، ما فيه بَمضُ الوفاء لهذا اللقاء الحميد ، والكرم المجيد ، فقُلنَ : ونحبُ أن نستمع لهذا النوع من الأغانى ، ففيه إلى الاستمتاع به ، علم وخِبْرة وتبصرة وعبرة .

ودَوَّتْ فى أرجاء القصر أصواتُ الغناء ، على إيقاعِ من رَنَات العود ، وصَكَّ الدفوف ِ ؛ فطر بَت المشاعِرُ ، وترتَّحت الأعطافُ ، وغَرِقوا المجيمُهم فى سكْرة من المرجِ وااللَّذة ِ .

وفى غَمرة من هذا الفرح والسرور مَرَّ الخليفةُ ووزيرُه وسيَافُه بِهذا القصر، وكانوا قد خرجوا ينفقدونَ أحوالَ الرعية ، ويَمُشُونَ فى شوارع المدينة ؛ فبهرَ هم مَنظرُ القصر : أضوالا منبعثة من نواقذه ، منتشرة هنا وهناك ، ورنَّاتُ المعازف تقطعُ سكونَ الليل فى اتساق وانسيجام ، وأصواتُ الغناء العذَّبة تهزُ القلوب هزَّا عنيفاً .

أنصتَ الخليفة ورجاله فرأَوْا ما أعِبَهُم ، وسيموا ما أطربَهم، ودفعَهُم شمورْ خنى إلى معرفَة سِرِّ هذا القصر؛ فاتجه مسرورٌ نحو البابِ بأس

سيِّده، وطرقهُ، فاستجابَتْ إِحداهُن اطرْقِه، وفتَحَثّه، فوجدتْ ثلاثةَ رجالٍ في هيئَةِ تُجارٍ، وكان الخليفة ووزيره وسيافهُ متنكرين، خرجوا يطوفون بالبَلد فجذبتهم أصواتُ الغناء.

فقالت: ما خطبكُم أيها الرجالُ ؟!

فقال الوزيرُ: نحنُ نجارُ من طبَريّة ، وجثْنا بغدادَ بيضاعة ، ونرلنا في خان التجارِ منذُ ثلاثة أيام ، واستضافنا الليلة أحدُ تجار الدينة ، وصاع أولُ الليل في السمرِ عنده ، فتُهنا عن منزلنا ومثوانا ، وقد عَظُم رجاؤنا في هذه الدار أن تُؤوينا حتى الصباح ، فطرقنا بابها من أجل ذلك .

وبعد أن ْ رضيت ْ صاحبتاها قالت : على الرَّحب والسعة ِ .

واستقبلتْهم البنتان استقبالًا حميداً يليقُ بوقارهم وهيبتهم ، وقالتا : ونرجو ألا تسألوا عن شَيءٍ لا يَعنيكم ، حتى تَخْرجوا بسلام م آمنين .

مُم دَخلوا فى نظام الجلسة قاعدين، وأخذوا يرتشفون شراب القهوة ، والخليفة فى دهشة بما يَرى من ألماط مختلفة : فهؤلاء ثلاثة عَورَت أعينهم اليسرى؛ وممهم رجل زرى الثياب ، رقيق الحال ؛ وهؤلاء بنات اللاث غارقات فى التَرف والنميم ، ينم جمالهن ومظهر هن عن غنى وسمو فى المنزلة لا يفهم ممهما اختلاطهن بتلك الطبقة الدنيا من الناس ، فى جلسة كأنها لهو وغناء ومرح ، وكلما هم أن يسأل عن هؤلاء أشار الوزير أن يعتصم بالصبر حتى لا يَصيبهم أذًى .

مم قامت إحداهُن داعيةً أختيْها إلى القيام بما يَقْمُنَ به كُلِّ ليلةٍ ، وأحضر تا لها كلبتيْن سوداوَيْن ، وشمَرتْ هي عن ساعِدِها ، وأشبَعَتْهما ضرباً بالسوط ، إحداها بعد الأخرى ، ثم ضمّتْهما إلى صدرِها ، وقبلت وأسَهْما ، وسلمتهما إلى أختيها فأودَعتاهما مكانّهما .

جلست الفتاةُ الضاربةُ على سريرها العاجيّ، وجلست الثانيةُ على على سرير آخر بجانبها، وأحضَرت الثالثة عوداً، فعركت آذانه، وأصلَحت أوتارَه، وأنشدت على إيقاعه شعراً جيلًا، تُناشدُ فيه النوم الذي طار عن عينها أن يَرتد إليها، وتَبْحثُ عن قلبها، وتَتَحَسَّسُ مكانة فلا تجدُه، فتسأل عنه: أين ذهب؟! وإلى من ذَهِب؟!

فلما انتهت من إنشادها قالت الفتاة الثانية : رطّب الله لسانك، مُ شقّت ثيابها، وخرّت على الأرض مغشيًا عليها، فرأى الخليفة ومن معه آثار ضرب بالسَّوط في جسمِها فاقشعرَّت أجسامُهم، وشملَهم غم وعَحَب عظمان.

ثُم قامَتِ الثانيةُ وأمسكتِ العودَ ، وأنشدتْ مثلَ هذا ، ثم شَقتْ ثيابَها ، فظهرت آثارُ الضرب في جسمِها ؛ ثم فَعلت الثالثةُ مثل الذي فعلتْهُ الأولى والثانيةُ .

فالتفتَ الخليفةُ إلى الحمال وصحبِه ، وسألهم عن ذَلَك ، فقالُوا : ما المسئول عنْهُ بأعلمَ من السائلِ ا

فقال: ألستُم أصحابَ هَذه الدارِ؟ ١

فقالوا ليْتَنا بنُّنا في المَراء ، ولم تَطأً لنا قدمُ هذه الدارَ !

فالتفتَتُ إليهم الفتاة الضاربة وهي صاحبةُ الدار قائلةً : فيم تتحدثون؟! فقال الحمالُ نحنُ في حَيرة مِما رَأْينا ، فهل لكِ أَن تَكشِنِي لنا الفطاء عن سِرِّه؟!

فقالت: لقد آذَيْتُمُونا، ونقضتُم ميثاقكُم معنا؛ ثم ضربت الأرض برجلِها ثلاث ضَربات قائلةً: أسرِعُوا، فانشقَّت الأرضُ عن سبعة عبيد ييدهم سُيوف مسلولة ، وصاحُوا معاً: ائذني لنا أن نقتل هؤلاء الثَرثارين الذين يسألون عما لا يَعنِيهِم .

فقالت: بمدأنْ أُعرفَهم ، وأقِفَ على حالِهم .

فقال الحمالُ : ما حِرَّ علينا البلاء والنحسَ إلا هوُّلاء العورُ الذين إذا دَخلوا قريةً أفسدُوها ، وجعلوا عالِيها سافلَها .

فضحِكَت الفتاةُ وقالت: عرّفُونا بكم، فلم يَبقَ إلا قليل من عمركم، ثم التفتت إلى المور الثلاثة قائلةً : هل أنتُم إخوة " فقالوا: لا ، ولكل منّا قصة غريبة ' فقالت : أُحِب أن أعفُو عنكم ، بعد أن يَقُص كُلُ منكم قصتَه .

ُ فتقدمَ الحمالُ ، وقال : قصتى فى كامة : حملتُ لكنَّ البضاعةَ ، و أنكِبْتُ بهؤلاء العورِ الثلاثة ، فحلت بى الحسرةُ والندامَة .

فقالت امْسَح على رَأْسِك ، واذهَبْ إلى سَبِيلُك ؛ فقال : لن أَبرَحَ مكانى حتى أستَمِع لقصة ِ حُلفاء النحس والتعاسَة . فتقدم الأعورُ الأول وقال : كان أبى ملكا نافذَ السلطانِ ، كثيرَ الجندِ والأعوانِ ، وكان له أخ أو تى من المُلكُ والحكم في بلادٍ أخرى مثلَ ما أوتى والدي ولم يَشْغ ملكُهما على أخوَّتهما ، فكانا على صفاءِ ووُدَ وإخاءٍ ؛ ومنحهما القدرُ نفحةً من رضاه وخيره ، وسوى ينهما فيما يسبغُ من نعمه ، فجعل ولادتى وولادة ابن عمِّى في ليلةٍ واحدة ، فتفياتُ أنا وابنُ عمى ظلالاً ساجيةً من مجبةِ الأبوَيْن، وفرح الأخويْن، وكان عمِّى يُحب أن برانى عندَه كثيرًا ، فكنتُ أختلفُ إليهِ حينًا بعد حين ، فقوَّى ذلك ما بينى وبينَ ابن عمى من وَشيحَةً ، وأنسَ كل منا إلى أخيه ، فكان مَأْمنَ سرِّه ، ومَوْضع مَشُورتِه .

وذات مرة رغب ابن عمى وأنا عنده . أن أصحبَه فى أمر يهمه ، باذلاً عونى له ، على أن يكون فى مأمن السِّرِّ من قلبى . فرضيتُ له ما أراد ، فأعطيتُه ما شاء من مواثميق وعُهود ، وتبعتُه إلى قصر مشرق بالجلال والعظمة ، فأشار إلى فتاة كانت تُطلِّ من نافذته ، وكأنها منه على ميعاد ، فا لبثنا قليلًا حتى كانت معنا جسماً من نور ، فى ثوب من حرير ، شم سار ابن عمى بنا إلى مقبرة المدينة ، وكانت منها على مكان سحيق ، ومناك دخل بنا قبرًا فسيحاً ، وحفر فى ناحية منه ، فبان له غطام خشبي فى مَهْ و واسع الأرْجاء ، به حجر تان فرفعه ، ثم انزلق بنا على سُلِم منتصب فى بَهْ و واسع الأرْجاء ، به حجر تان

ممدودَتان ؛ أما إحداهُما ففيها ما يحتاجُ إليه كُلُّ حَيِّ مِن زاد وماءٍ ، وأما الأخرى ففيها سرير عاجي القوائم ، وعليه فراشُه الفَخْم ، وكرسيّان فاخران ، ومنضَدة صغيرة الحجم غالية القيمة .

ثم جلَّسَت الفتاةُ على السَّرير طو°عًا لإشارتهِ . وجلَّسْتُ على كرسيًّ يجانبه ممتثلًا أمرَه ، ثم قال : أنتَ تَذهب إلى شأنِك ، على أن تُعيدَ الغطاء الخشبيّ وتحثُو عليه الترابكما كان، وعلى ألاّ تَدُلُّ علينا أحداً ؛ فودَّعتُه، ورجَعتُ منفِّذاً أمرَه، وفيًّا بموثَّقِه، ولما أُوَيْتُ إِلَى مَضْجَمَى جملَ النومُ يبحثُ عنى فلا يجِدُني ، لأني شاردُ اللُّبِّ، قلق على ابنِ عمى . وما كادَت شمسُ الصباحِ تَنْشرُ نورَها ، حتى أسرعْتُ إلى المُقْبرة ، وهُناك أعياني البحثُ عن القبرِ الذي من تحتِه ابنُ العمِّ وفتاتُه فما أَجْداني، ولبثتُ على هذا الإعياء والفشل كلُّ يومٍ ، حتى أُدبرَ أسبوعٌ وأسبوعٌ ، وعمِّي بِرتقبُ عودةَ ابنه من سَفرتِه التي استَأْذَنَه فيها، وحدّد لها عشرينَ وماً ، ثم استأذَنْتُه في العَوْدَة إلى أبي فأذن لى ؛ وما كادتْ قدماى تطأ مدينةً والدى ، حتى قَبَضَ على الْلجند، وساقونى إلى أكبر وزرائيه ، فإذا هو على عَرش المُلكُ ، قابضُ على زمامِه ، بعد تُورتِـه على أبى وقتْلِه، وانتزاعه المُلكَ من يَده ، وكان موتوراً منَّى ، وذلكَ أنى خرَجتُ للصَّيدِ في صُحْبَتِه أيامَ أبى ، تَرمى الطيْر والوحْشَ بالنِّبالِ ، فطاشتْ منَّى رميةٌ ` فنقأتْ عينَه ، ثم رَجَمنا والهمُّ يعتلجُ في صدورنا ، أَسَفًّا على عينِ الوزير ، وذهاب بصره؛ ولكنه كظَّمَ غيظه في نفسِه، ولم يستطع أن يُبدى منى ألمه ، مخافة أن يَصُبُّ أبي عليه جامَ غضبه .

ولما مَثلتُ بين يديه ، قال : أرأيت كيفَ يغُرُّكُ السلطانُ ، فتذهب بأبصار الناس ، وتُرَنَق عيشَهم ؟ !

فقلت: لم يكن مني إلا الخطأ الذي أنــكر ته .

فقال: ولكن عيني أكبر عندي من حياة غر مثلك؛ ومد يده ، فقال عيني بأصبعه ، وأسامني إلى جُندي من جنوده ، وأرر وأن يذهب بي الله البرية ، فيجعل لحمي طعاماً للوحش والطير؛ وكان هذا الجندي صنيعة معروفي أيام كان الملك في يد أبي ، فأبت نفسه الوقيّة أن يقتلني ؛ وهناك في البيداء خلّى سبيلي على أن أهجر المدينة ، وأضرب في بلاد الله ففرر "ت إلى عمّى ، فألفيته في حزن شامل على ابنه الذي افتقده . فلم أجد سبيلا إلا أن قصصت عليه مصير أبي وخبر ابنه ، فأصابه غم على أخيه ، وفرخ من أجل ابنه ، ثم أخذ ني إلى المقبرة وجعلت أبحث عن القبر هنا وهناك ، حتى عَثرت عليه بعد جهد جهيد .

ولما كشفنا الفطاء عن مكان ابن عمّى ، ونولنا فى سُلمه ، رأينا بقايا دخان سابحةً فى جوّه ، ولما وقفنا أمام السرير وجدناها ممدودَيْن على فراشيه المحترق ، قد أكلتهما النارُ فلم تبق منهما باقيةً ، فخلع عمى نعله ، وضربه به على وجهه ، وقال : لَعنَك اللهُ وجعلَ الجحيمَ مثواك ، فقد انتهكت حرمة شريعتِه ، وعصيت أمرى وأمرته ، وانتزعت هذه الفتاة من أهلها ، واجتمعت بها فى هذا المحبر سنّتِه ، فجازاك بهذا المصير

الأليم؛ ثم غادرنا المكانَ ، وأرجعنا غطاءه؛ ووارَ يْناه الترابَ ، وعُدنا إلى قصرِ عمى في حُزن ِ عميم .

وبعد أسبوع من ذلك أغارً على مدينة عمى الوزيرُ الذى قَتَل أبى بخيْله ورجله ، فخشيتُ أن أقع فى يده ، ففرر ثُ أمشى على غير وجه فى أرض الله الواسعة ، حتى كنتُ ببغداد ، والتقييْتُ بهذين الأعورين وقادتنا أقدامُنا إلى هذه الدار . فقالت الفتاة : امسح على رأسيك ، واذهب إلى حيثُ تشاء ، فقال : حتى أعرف قصة الباقين .

## ( T )

وتقدم الأعورُ الثانى وقال: إنى انُ ملكِ جزائر الآبنوس، حفظتُ القرآنَ وتعلّمتُ القراءة والكتابة ، وحذقتُ الأدبَ والشعر، وبرزْت في كثيرٍ من العلوم، فنبه ذكرى وذاع صيتي، ورغيب كثيرٌ من الملوك في الوفادة إليهم، أعطرُ أنديتهم، عا أوحى إليهم به مِن مَسائلِ العلم القيّمة ، والطرف الأدبية ، والمُكَح التاريخيّة .

وكان ملكُ الهند ممن سَمِع بى ، فطلبَنِى إلى أبى . فبعثَنى إليْه فى عدد من الحراس ، ومَمِى من الهدايا القيّمة ما يُوائِم إهداء ملك لملك ، وأقلَتْنا مراكِبُ ثلاثة ، جَعلَتْ تارة تخطُو ثَبَجَ البحر ، كأنها حمائِمُ طائرة على حقول من قميح استحصدت . أو فراش مبثوث على شقائِق تورّدت ،

وتارة أُخرى تتدفّق فى لَمواتِه ، فلا يَجدُ لا بْتِلاءِها مساعًا فيلفِظها على ظَهرِه .

ولما وصلْنا إلى الشاطئ ، ركبْنا خيولَنا ، وسرْنا في الْبَرِّية آمِّينَ الملكَ وقصرَه ، وينما نحنُ سائرون إذ طلّع علينا ثُلَّةٌ من قُطَّاعِ السُّبل ، أُولُو قَوْةٍ وأُولُو بأَس شديدٍ ، فأُعجَلُونا بسيُوفِهِم ، وقتَلُوا بعضَنَا ، وتفرقت بقيَّتُنا أيدي سَبا، وساقَني الهربُ إلى مغارة ، كنتُ سِرَّها المصُون ليلةً كاملة ، ثم انفرجَت في مشرقِ الشمسِ عني شفَتاها ، فمشيتُ على غيرٍ وجه ٍ ، حتى التقمتني مدينةٌ ، يبدُو خيرُها وغِناها ، ولا تهمُد الحركة فيها ، فدفةني إحساسُ من الأُنس في نفسِي إلى خائط في دُّكَانِهِ ، فَيَيْنُهُ بَتِّحية كاملة ، فياني بأحسنَ منها ، وأجلَسَني أمامَه ، وسألنى عَنْ أمرى ، فأفضَيْتُ إليهِ بجملةِ شأنى ، فنصحَ لى أنْ أكتُمَ أمرى ، وأسبل سِتراً كثِيفاً على عِلْمِي وأدَّبى ، لأنَّ المدينةَ لا تُعنَّى إلا بالمال ِ وجميه ، ولا تعرفُ العلم وأهلَه ، ولا الأدب وحُسْنَه ، وأَفْهَمَنى أنَّ ملكِ هذه المدينة يُهمِض والدى ، وأنه ما أرْسلَ في طَلبي ، إلا ليَنْتَقِم منْه بقْتلي، وأشارَ على أن أُقيمَ عندَه، وأن أُوائِم أَهْلَ المدينة بمزاوَلةِ عَمَلَ أَعْمَلُهِ ، وَكَنْتُ لا أَجِيدُ صَنْعَةً ولا عَمَلاً ، فأرادَ لى أن أَحْتَطِيٍّ ، وأحضَر لي فأساً وحبْلا من أجْل ذلك، ودأبتُ على الاحتطاب كلُّ يوم، فأستُمطِره رزقِي وزادِي .

وذاتَ يورٍم دخلتُ خميلةً في البريَّةِ وضربتُ بفأسِي في حشائشِها ،

فاصطدمت بحلقة نحاسية ، فأزلت التراب من حوطها ، فألفَيْتُها البته في غطاء خشَبَى ، ولما جذبتُها ارتفع الغطاء عن سلم هابط في الأرض ، فانرلقت على دَركاتِه ، حتى كنت أمام باب أسفله ، فولَجْتُه إلى ردْهة فسيحة ، تطل عليها أبواب حُجرات عدة ، وفي وسطها فتاة كأنها البدر إذا أسفر ، والغصن إذا استقام وأزهر ، جالسة في كسل رخي ، وشهوم خنى ، تتطاير من حولها الأفكار والأوهام ، تطاير البسمات فوق في الطفل الحالم .

فاما أحسّت قدوى ، هبت من جَلستها قائلةً : إنسى أنت أم جنى ؟ فقلت : السلام عليك ؟ لم أكن إلا إنسانا ، طاهر القلب علصاً زكيًا ، فقلت أنس وقالت : وعليك السلام ورحمة الله ، وكيف وصلت إلى هذا المكان ؟ فقد لبِثْت فيه سبع سنين ، لم يكتّحِل طرفى بإنسان ، فقال : جاء بى القدر ، وأرجو أن يكون لقائى بك آخر مأساتى ، وبدء نيسى ، مم سرد عليها ما حل به من عُقوق الزّمَن ، حتى لفّهما هذا المكان ، فقالت : لم تُحَمِّلك الأيام من بأسائها ما حمّاتي ، فاستَمِع لتعلم أينا أسوأ طلا ، وأنكد حظا :

إننى ابنةُ ملك مثلك ، اختطفنى عفريتُ من الجِنّ يُدعَى جرجريس ابن برجريس بن إبليس ليلةً زفافى على ابن عمّى، وحبّسِنى فى هذا المكانِ ، حيةً ميتةً ، لا آنسُ إلا بوحدتى ، وهو يزُورُنى كل عشرةِ أيامٍ ، ولا أدرى لذلك غاية ، وقد َبقى على زيارَته لى أربعةُ أيام ، فإن رأيتَ أن تعيش مَعِي هذه المدة معيشة أخوة بريئة ، ثم تختلف إلى في مدة عيمته ، حتى يُقيض الله لنا من هذا السّجْن عَرجا ، كان لك جزيل الفضل وسابغ العرف . فثارت في نفسه نخوة الرجُولة قائلا : لا تُنتَظِرى منى إيناساً فحسب ، ولكن انتظرى تسريحك وقتله ، ثم التفت فرأى على الجدار لوحة ، تبد وطلاسمها ، فسألها عنها ، فقالت : هذه لوحة إن أردت حضور العفريت في أى وقت مسحت عليها يبدى ؛ فهم أن يمسمها يبده ، متعجلا قتله ، فالت بينه وبين ما يُريد ، خشية أن يحضر العفريت في عندها فيقتلهما ، ولكنه أصر ولمسها يبده ، فزر ل المكان زلزاله ، ودب الرعب في قلبه ، فأمرته أن يُغادرها من فؤره ، وينجو بنفسه ؛ وصعد في السّلم مُسرعاً ، تاركاً فأسه ، وفر إلى الحائم المرى على شيء ، وإن جبينه ليتفصد عرقاً .

وما هي إلا لحة البَصر حتى كان العفريت معها ، فقال : لأر ما أحضرتني الساعة ؟ فقالت : كنت سائرة أمام اللوحة ، فأصابني دُوارُ في رأسي ، أَذْهب قوتى ، فسقطت على الجدار ولمست اللوحة بيدى ، ولئن العفريت رأى الفأس وهي تُحدِّبُه ، فقال : لا أرى فيما تقولين صدْقًا ، وهذه الفأس دليل إنكارك وكذبك ، فقالت : ما قلت الإما حَقًا ، وما سمعت إلا ما جَرى ، فقال : ولن أكون جرجريس حتى أحضر صاحب الفأس أمامك .

و في صباح اليوم التالى دخلَ الخائطُ خُجرتى التي أقامَني فيها عنده ،

وقال لى : فى دُكانى أعجبى يسألُ عنك ، وفى يده فأسُك ، جاء بها إلى الخياطين قائلا : خرجتُ لصلاة الفجر فى المسجد ، فمثرتُ على هـذه الفأس ، فهل تعرفون صاحبَها ، حتى يأخذها ؟ فدلُوهُ عليك ، وهاهو ذا فى الدكانِ يطلُبُك ، فانز ل إليه ، واشكر له هذا الصنيع الجليل ، فجف ريق ، وما تحرك لسانى ، وخدر حسى ؛ فلم أفق إلا أمام الفتاة باكية متوجعة من شدة ما أصابها من الأذى ، ثم قال العفريتُ لها : أليسَ هذا الذي كان عندك وهذه فأسه ؟! فقالت : لم أرهُ إلا في صُحبتك ، فقال : إن كنت صادقة فاقتليه بهذا السيف ، فقالت : وكيف أقتُلُ إنسانًا بغير حتى ؟! فالتفت العفريتُ إليه قائلا : ولكى أعرف أنه لاصلة بينك حتى ؟! فالتفت العفريتُ إليه قائلا : ولكى أعرف أنه لاصلة بينك وينها ، فخذ هذا السيف واقتلها ، فقال : إذا زهدت المرأةُ في اجتراح إثم وخطيئة ، فأجدرُ بالرّجُل أن يكون أشد " زهداً .

فلم يُطق العفريت صبراً ، وضربها بسيفه ، فشقها نصفين ، ثم دار يبده حول رأسي متعمماً ، فمُسخت وداً ، ثم قذفني على ظهر الأرض في تلك الصورة المسوخة ، فجملت أمشي في منا كبها ، حتى أشفيت على البحر ، فلاحت في مركب راسية ، فأ ممتها وركبت فيها ، فقال بعض من فيها ، هذا نذير شر يأتينا ، وأين نكتمس السلامة ونيل الغاية وهذه الطلعة المشئومة بيننا ، ألقوه في اليم أو افتلوه ، فأمسكت علىاب صاحب المركب ، رافعاً رأسي إليه، وإن دموعي لمنهمرة ، فأدرك تضرعي واستغاثني ، فرق قلبه وأجارتي ، وكفلني برعايته وفضله .

كان الربّان معقد رجانى، ومناطَ حمايتى، فحرصت على أن أفهم قولَه، وألبّى بشارتَه، وأكدح فى قضاء حوائجه، فلم يشدّبِه عليه اليقين فى الثّقة بى، واستخدامى فى شئونه، والإعجابِ بما أفعله.

وبعد خسين يوماً مِن إقلاع المركب احتضنها مرفأ لمدينة عامرة ، تجيشُ بأهلها جَيشان القدر ، وأوشك عقد السَّفْر أن يَنفُرط على الشاطئ ، فجاءتنا جنو د من قبل الملك في هذه المدينة وقالوا: إن الملك يهنشكم بقدومكم سالمين ، وإنه لني حاجة إلى كاتب ، وبطلب أن يكتب كل منكم في هذه الورقة سطرا ، فاتجهت بعيني وقلبي إليها واختطف أنها ، لأكون أول كاتب فيها ، فأصاب زمر الوافدين معي وجوم ذاهل وارتقبوا : ماذا أفعل ؟! فكتبت فيها سطرين منسَقين يشِعان جودة وروعة : وينطقان عا تستمعين :

لقد كتب الدهر فضل الكرام وفضلك للآن لا يُحسب فلا أيتم الله منك الورى لأنك للفضل ليم الأب

ثم ناولتُهُم الورقة ، فَتَبَيَنْتُ في نواظِرِهم لوائح المحب، وعلى وجوههم دلائل الدهشة ؛ ثم كتَب كل منهم ما شاء ، فلم يعجب ملك المدينة غير خطًى وقولى ، فأمر جنده ، أن يأتوا بي إليه ، لابسًا حلةً من عنده ، راكبًا جواداً من جياده ، فحسامت فوق أفواههم ابتسامة حارة ، وجاشت صدورهم بقول مكبون .

وأدرك الملكُ منهم ذلك ، فقال : أرى قولًا يتردّد في نفوسِكم ، فاذا عندَكم ؟

فقالوا: إن الذي أعببك خطه وقو له ، وطلبت حضور ، - قرد وليس بإنسان ، فزاده العجب تشبقا بي ، وأصر على إحضارى بين يديه ، لابسا راكبا . فصدعوا بأره ، وكنت بعد ساعة أمامه ؛ فقبلت لابسا راكبا . فصدعوا بأره ، وكنت بعد ساعة أمامه ؛ فقبلت الأرض بين يديه ، ثم أمرنى بالجلوس ، فجلست في أدب بالغ ، حيث يجلس مثلى في حضرة المليك وحاشيته ، فمال بغضهم على بعض يتناجون : ما هذا عمل قرد ! وما ذلك إلابشر تمثل في صورته ! وكان الملك أشدهم عجباً ودهشة ، ثم أدر الحاضرين أن ينصرفوا وأبقاني معه ، وأشار إلى خدمه أن يحضروا مائدة حافلة بصنوف الطعام والشراب ، وتوسطتنا المائدة كأمره ، فجملت آكل معه ، كما يأ كل وزير عاشر مليكه في أدب شامل ، وإجلال كامل ، ووفاء عظيم .

ثم أحب الملك أن يتبين من أمرى أكثر مما عَرف، فأحضر شطر نجاً كان في ناحية من مجلسه، ووضعه بين يديه، وأشار إلى أن ألمب معه، فغلبته مرتين، فأرسل إلى ابنته أن تحضر ليريها منى ماحيّره وأدهَشه، وما كادت تلج باب الحجرة. و تُطبع صور تى في مرآة عينيها، حتى عَطّت وجهها قائلة : متى طاب قلبك يا أبى أن تَبعث في طلب، والأجانب من الرجال في حضرتك ؟!

فقال : إِنكِ لا ترَيْن إِلا أَباك ، وهذا القرد الذي أردتُ أن َتقْنِي على

ما مُشِيرٌ الدهشةَ من أعماله.

فقالت: ما ذلك بقرد ، ولكنه ابنُ ملك ، حذق العلمَ والأدبَ ، مسخه العفريت جرجريس قرداً ؛ فالتفتَ إلى قائلا : أحق ما تقولُ ابنتى ؟! فأشرتُ برأسِى : أن نَعمْ ، وفاضت عيناى بدمْع منهمَر .

فقال الملكُ لابنته: وكيفَ عرفتِ ذلك ؟!

فقالت: كانتْ عندنا امرأة عجوز - رحمَها الله - علَّمتْنَى من السِّحرِ سَبْمِينَ بابا، أَضْعَفُ بابِ فِيها أَستَطيِع به أَن أَجْعَل مدينتَكُ هذهِ بحراً لُحِّيًّا، وأهلَها سمكاً يموج فيه.

فقال : بحقَّى عندَكِ أَن تخلُّصِي هذا الشاب من صورته ، حتى أنخذَ م لى وزيراً ، ينفَعُنا بعقْلِهِ وعِلْمه .

فقالت: ذلك ما سَيكون.

وانتحتْ ناحيةً وجملتْ تخطُّ على الأرضِ بأصبيها، وتُملو كلاماً تَمرُفه ولا يَتَبَيَّنُه أَحدُّ.

وما هى إلا لحظة حتى أطبق علينا ظلام كثيف في القصر ، وكنا بن طياته كالأطياف الحزينة في الليل خلال القبور ، فاضطر بنا اضطراب القنيص ، نكابد من الفزع في نفوسنا ما نكابد ، ثم انقشع الظلام رويدا رويدا ، و ذا بالمفريت جرجريس يظهر كيننا في أبشع صورة ، فقالت بنت الملك : لا أهلا بك ولا سهلا ، سأجعلك غسلينا على فحم ، انتقاماً لبنت الملك التي قتلتها ، وحرمتها زوجَها وأهلها ، ولابن الملك هذا

الذى مسختَه قردًا؛ فانتفض العفريتُ وتحول أسداً، وهمَّ أن يفترسَها فأسرعت وأخذَت بيدها شعرةً من رأسها، وتحتمت ونفثَت فيها، فانقلَبت سيفاً ماضياً وابتدرته بضربة جعلتهُ قسمَين ، فتحول رأسُه إلى عقرب، فصارت البنتُ حيةً ، وجعلا يقتتلان.

ولما لمس العفريتُ الفشلَ تبدّل إلى عُقاب، فكانت البنتُ نسرًا، فلم يُدرِك منها مأربًا، فتحول إلى قط أسورد، فصارت ذِئبًا.

ولما رأى الخطر عدقاً به ، تغير إلى رُمانة كبيرة ، ارتفعت في الجو ارتفاعاً عظيماً ، ثم سقطت على أرض القصر فانتقرت حباتها هنا وهناك فبدت البنت ديكا طفق يلتقط حب الرمانة حبة عبة ، حتى أتى عليها ، ولكن حبة واحدة بقيت وجعل يبحث عنها ، وهي مختبئة في ناحية ، فاما راها وذهب إليها ليلتقطها وثبت منه في فسقية بساحة القصر ، فصارت البنت حوتاً عظيماً ، ورمى بنفسه فيها ، وغاب عنا ساعة ، ثم دهمنا صراخ كأنه الصيحة ، وإذا بالعفريت خارج من الفسقية كأنه إعصار فيه نار ، يرمى من في القصر بشرره ، فأثلف أثاثاً ، وأمات أشخاصاً ، وكان نصيبي أن أصابت شرارة عيني هذه فعورت .

و بينها نحنُ غارقون في هذا الفزع الأكبر ، والخطر الأحمر ، إذ سمِمنا صوتاً يردد: الله أكبر ، هزَمَ العدوَّ ربى ونصر ، وخَذَلَ من جَحد بآياته وكَفَر ؛ وإذا يبنت الملك قد رَمت العفريت بين أيدينا رَمادًا ، ثم جاءت بوعاءِ به قليل من الماء ، وقرأت عليه ما قرأت ، ثم رشّتني به فكنت

إنسانًا أعور . وما كدنا نَسْتَرُوح من هذا البلاء ، وإذا يبنت الملك تصيح : النار ، النار ، فلم نَجدُها بعد لحظةٍ إلا تُرابًا . فعم الحزنُ أنحاء القصر ، والتفت إلى الملك قائلا : قد كنت السبب في هذه المصيبة ، ولكنه المقدر الذي ليس لنا ولا لك فيه حيلة ، فارحَل عنّا هذه الساعة وستجد في أرض الله مُراغمًا كثيرًا وسَعة ، فغادَرت القصر أمثى في مناكب الأرض ، تتلقّفني البلاد بلدة بلدة ، حتى كنت في بغداد ، والتقيت بهذي الأعورين، وحمَلتنا أقد مُنا إليك في هذه الليلة، وتلك قصتي المناس ال

فقالت الفتاةُ : امسحُ على رأْسك واذهب إلى سبيلك .

فقال : على أَن تأذَّنى لى بالبقاء حتى أَستمع لما يقوله الأعور الثالث : فالتفتت إليه قائلة : وما قصَّتُك أَنت ؟! فقال :

**( { )** 

ورَثَنَى أَبِى مَلَكُهُ ، فأقتُ عورَجه، ورأ بتُ صَدَعَه ، واستر وَحَ الناسُ في عدله ، وتقلّبوا على مهادٍ وثيرة ، من إحسانِه وخيره ، وقد واتثنا الأيامُ وآخانا الزمن ، وكانت مدينتي على شاطئ بحر مترامي الأطراف ، ممدود الجنبات ، يتخللهُ جزائرُ عدة ، وكان لي ميل إلى الأسفار في البحار ، فرغبتُ أن أسيح فيهِ ومعي من الأعوانِ ما نَتَقي بهم أليم الحوادث، ومن الزادِ ما يكفينا أربعة أشهر .

أقاتنا المركب وخاصت بنا تَبَج البحر صاعدةً ها بطةً ،عشرة أيام كاملة،

ثم غَضَتَ البَصْ غَضْبَةً قاسيةً ، فثارتْ رياحُه ، وتطاوَلت أمواحُه ، وكَنُف ظلامه ، وكادَ الموتُ يتخطفُنا من كل جانب ، والمركب سائرةٌ ، ، لا ندرى أين تتجهُ : ليلةٌ حالكة الجلباب ، غدافية الإهاب، ولما بانَ البحر للرُّبان على ضوء المصباح، اشتبهت معالم البحر في نظره، وظنَّ أنه ضلَّ السبيل، فصعد الى ذِروة الساريةِ، وأرسل على سطح البحر بصرَه ، فرأى شبحًا يبدو أسود تارة ، وأبيضَ تارة أخرى ، فنزل كتيبًا حزينًا ، وقال : لقد هلكْنا، فقد صللنا وقت غضبة ِ البحر طريقَ السلامة ونحن قادمون على جبل المغناطيس، الذي يَجذب الحديد إليه؛ وما كاد ينتهي من قوله حتى رأوا المركب تجري مسرعة، نحو جهة معينة ، فأيقَنُوا أن الحِبلَ جذبها ، ولا مَفرّ من السِياقِها إليه ، وما لبثوا غير قليل حتى كانت المركب قريبًا من الجَبَل ففرت المساميرُ إليه ، وصارت فِرَقًا متنائرةً . فغر ق منَّا مَنْ غرق ، ونجا على الألواح وبالسِّباحة ِمن نجا ، ومن نجَوًّا مِنَّا لم يُقدَّر لهم الالتقاء ، وكان هذا الجبلُ من فوقه قبة تحاسية ، على عمد من رُخام ، وعلى ذِرْوَتُهَا تَمثالُ فارس على جوادِه ، ممسيك رُحُّه ، وعلى صدره لوحة ٌ نحاسية ٌ نقشَ فيها طلاسِمُ وصور ، وكتبَ عليها : ما دامَ هذا الفارسُ على جوادِه ، فلا منجاةَ لمركب تمرُّ من تحتُّه .

فنجوْت من البَحر ، وصعدت فى سُلم الجبلِ المشوّه ، الذى صنَعتهُ يد الطبيعة لتمد به اللاجئ ، وتشدُ أزرَ الهارب ، وترفّع الصاعِد إلى ذروّة الجبلِ متى أراد ، متحامِلًا على قوتِه وحذَره ، ويأسِ يتضاءلُ الجبل أمامه ،

فلاحت في القبة عن كتب ، فذهبت إليها وجلست فيها آخُذراحتي وحِجامي ، فأخذتني سنة من النوم ، سيمت فيها ذلك النّداء : يا ابن الخصيب ، إن أردْت العودة سالماً فاحْفر تحت قد ميك ، تجد قو سا الخصيب ، إن أردْت العودة سالماً فاحْفر تحت قد ميك ، تجد قو سقط وثلاث سهام ، ثم ار م هذا الفارس بالسهام حتى يَقع ، فإذا وقع وسقط القوس من يدك فادْفنه تحت الثّرى ، فإن تم ذلك فإننك واجد هذا البحر طَفِق يرتفع ماؤه حتى يَصِل إلى قمة ذلك الجبل ، فإذا كان هذا ورأيت مركباً مقبلاً عليك ، فاركب فيه واحذر أن تكلم صاحبه ، فإنه سينقلك إلى بلاد آهلة بالناس ، وإن أنت تكلمت في المركب ألقاك في اليم وكنت من المُعرَقين .

ولما نهضتُ من نومِي قتُ بكل ماسمِعتُه إلى أن كنتُ في مركب السلامة ودَنوتُ من البَرّ فأنساني الفَرحُ ما أُمِرْتُ به من الاستمساكِ بالسكوت ، فقلتُ الله أكبر ، فألقاني في البحر وذهب إلى سبيله ، فعلتُ أُصارعُ الموت حتى رُزِقْت بموجة قوية دفعتْني إلى الشاطئ، ونجوتُ بمون الله وفضله .

جفَّفْتُ ثيابى وجعلتُ أسير هُنا وهناك ، فأَلْفَيتُ ما أَنا فيه جزيرةً صغيرةً خاليةً من نافيخ نار ، فقلت لا أفرُ من بَلية إلا إلى أُخرى ، فقد بجوتُ من الغرَق ، إلى أرض أموتُ فيها من الجُوعِ والعطش صبراً ، ثم رأيتُ شجرةً باسقةً ، فصعدت فيها ، أنظرُ من أعلاها إلى ما حَولى ،

لعلِّي أَجدُ لَى مَذَهبًا ، فلاح لَى مركَب قادمٌ ، فلبثْتُ فوقَ الشجرةِ أَرى ماسَيكون.

رَسَى المركب على الشاطى، فوثب منه عشرة عبيد، يبدم مساح، وجاءوا وسط الجزيرة، فكشقوا بمساحيهم التراب عن باب كالفطاء ثم رفعوه عن مغارّة في الأرض ، لا أدرى مداها ، ولا مَن فيها ، وجعلوا يتردّدون بين المركب وهذه المغارة، ذها با وجيئة ، حتى نقلوا إليه جميع ما أحضروه معهم ، من خبز ودقيق ، وسمن وعسل ، وغيرها من مواد المعيشة وأدواتها ، ثم جاءوا من المركب آخر مرة ، في ثياب أنيقة ، ومعهم شيخ فان ، وفي يده فتى خلقه الله فأحسن خلقه ، وأكمل حسنه ، وحتى وصلوا إلى المغارة ، وغابوا فيها ، فانتظرت عير طويل ، فإذا الشيخ وجماعته منها خارجون ، ولكن الفتى لم يكن معهم ، فأسرعوا إلى مركبهم الذي أقلع بهم إلى حيث جاءوا

لم تُطُوع لى نفسِى أن أغفِل أمر الفتى دون أن أعرفه ، وكيف أرى بعينى رأسى فتى تخاله من الحورُ الدين ، يتركهُ جماعة من بني آدم فى بطن الأرض وحيداً فيما أَظُن ، ثم يُحكمُون الفطاء على فتحة المفارة ، ويُحقُونه بالتراب . حتى لا يَظُن سالك أو عابر أن هنا فتحة أو مفارة ، ومن يدرى ؛ ربما قتلوم أو فعلوا شيئاً لا يخطر على بال ، ذلك ما جعانى يدرى ؛ ربما قتلوم أو فعلوا شيئاً لا يخطر على بال ، ذلك ما جعانى أتشبت بالهبوط فى المفارة ، لأقشع سحُب الغموض عن هذا الأمر الخطير ، الذي أصبح عندى كل شيء ، فأسرعت الهما ، وأزلت غطاءها ،

Man A State of the State of the

وهو يت على سلّمها ، فإذا أنا في مكان محدود الجنائي قامل به المسلم المرضي أن يقط المناق المنطقة المختلف المسلم المرضي أن يقط المناق الم

دخلتُ القصر أسترقُ المخطا ، فألفيتُ ردهةً فسيحةً ، تفتّحت فيها أربعةُ أبواب لحجُرات أربع فهذه ، تحوى زادسنة لأناس اللاث . وهذه بها كراسي مصفوفة ، وبسط مفروشة ، وصوان فيه كتب لقصص مختلفة ، وتلك فيها المرافقُ ومضخة تمدّ من يشاء بالماء من بطن الأرض ، أما الرابعة فقد دخلتُها فألفيتُ الفتي منزوياً في نفسه على سريره ، حائل اللون ، مقشعر الجلد، بما أصابه من رُعب وفزع ، فقد أيتن أنّى عفريت من الجن ، انشقت عنه الأرض ، فجاءه ليقضى عليه .

سَرّيت عنه بقولى : لا تخف أيها الفتى ، فأنا إنسان مثلك ، وعلى استعداد لإيناسِك وخدمتك ، فجرى في جسمه دم الاطمئنان واعتدل جالساً،

فَعِلْسَتُ بِجُوارِهِ وَابْتَدْرَتُهُ قَائِلًا : وَمَا قَصْتُكُ أَيِّهَا الْفَتَى ؟ فَأَنْسَ إِلَىَّ وقال: أنا ابنُ شيخ كبير ، لم يرزق إلا بي ، بعد أن بلغ من الكبر عتيا ، فجاءه منجِّم وم ولادتى وَأخبره أن خطراً يترصدُنى عندما أبلغُ الحامسة عشرة من عمري ، وذلك أنَّ ملكاً يدعى عجيبا . سيقتُلني عندما أقطعُ هذه المدةَ من حياتي، فهيأ لي والدي هذا المكان، وجهزهُ بكلُّ مَا أَحْتَاجِ إليهِ ، ولما بلغتُ الرابعة عشرةَ ، جاء بي إليه، وتركني فيه ، حتى لا أَلْتَقِ بِالمَلكِ عجيبِ ، إلى أن يمضى وقتُ الخطر ، ثم ينقلُني إلى قصره، وقد أمِن على حياتي أن يصيبها مكروه ، فابتسمت ابتسامة عجب ِ ساخرةً ، وقلتُ : ومتى صدق المنجِّمون ؛ أنا الملكُ عجيب ، وقد ملأتَ قلبي حبًّا لك ، وحدَبا عليك ، فلا تخش شيئًا ، وسألبثُ معك هذه السنة ، حانيا عليك ، قائما بشُئو نك ، حريصا على حياتك ، حر صي على نفسى ، ثم عشنا على أهنَّأ حال ، وفي آخر يوم من السنة الخامسة عشرة من عمره، تاقت نفسُ الفتي إلى أن يأكل بطيخة ، فقلت ناولني السكُّين ، حتى أهي الله البطيخ الذي تَبْغِيه ، فقال : إنه على هذا الرفُّ العالى ، فوقفتُ على كرسي وأمسكته بيدى ، فاختل توازُني ، ووقمتُ على الفتى ، ودخل السكينُ في صدره فَقُضيَ عليه ، فكادت نفسي تذهب خُزنًا وأسى . وقات : لا حولَ ولا قوة إلا بالله ، لكلِّ أجل كتاب ، أينها تكو نُوا يدرككم الموتُ ولوكنْتُم في بروج مشيدة ٍ ، ثم غادرت المغارة إلى الشجرة ، متوقًّا حضور أبيهِ ومن مَعه . وما كدتُ آخذ مكانى على غُصنٍ من غصونها حتى رأيتُ المركب راسيًا . يلفظ القوم على الساحل ، ثم ولَّوا وجوههم فى سيرهم شطر المغارة ، فهالهم أَنْ رأوْها مفتُوحة ، فدلفوا إلى جوفها مُسرعين . وما لبثُوا غير قليل ، حتى خرجُوا يحملون الفتى ، جثةً هامدةً ، وتعانو وجوههم من الحزْن غبرة ، وعيونهم تتفجُّر بدُموع منهمرة ، وأَ قَلَّهم مركبهم إلى حيثُ يريدون .

ودَّعت الشجرة . وطَفِقْت أمشى في مناكب الجزيرة ، حتى كنت أمام قصر يطاول السماء ذى شرفة كأنها قُرط معلق في أذن الجوزاء ، فعلرقت بابه ، ففتحه شيخ معمّر فاستأذنته أن أدخل فأذن ، فو بَلتُه إلى بهو فسيح به رجال عشرة ، جالِسُون على أرا نك مصفوفة ، قد عورت أعينهم اليسرى . فسامت وجلست ، وأبديت رغبتى فى البقاء معهم يجرى على ما يجرى عليهم ، فقالوا : إن كنت تبنى الحياة سعيدة ، فسندلك على ما يجرى عليهم ، فقالوا : إن كنت تبنى الحياة سعيدة ، فسندلك على سبيل تمكنك منها ، فإن خالفت شيئاً فلا تلوم ن إلا نفسك . فقلت : ولكم على ألا أخالف أنص على فيه وخاطوه ، وقالوا سنطرحُك فى العراء ، وسلخوا جلد ، ثم أدخلونى فيه وخاطوه ، وقالوا سنطرحُك فى العراء ، فيأتى طائر يسمى الرخم ، ويحملك إلى جبل عال ، فإذا ما حَطلك على قمته فشأتى الجله بالسكين الذى معك ، وصاهل بالجرس الذى فى يدك ، حتى فشرع الرخم و يتركك ، ثم سر فيحو الشمال حتى ينتهى بك السير إلى مقام يفزع الرخم و يتركك ، ثم سر فيحو الشمال حتى ينتهى بك السير إلى مقام يفزع الرخم و يتركك ، ثم سر فيحو الشمال حتى ينتهى بك السير إلى مقام حياتك السعيدة . ففعلت ما أشار وا على به ، وسرت حتى وجدت أ



قصراً قد مو هت جدرانه بالذهب والفضة ، له باب من نحاس أصفر ، يترقر قُ بالجال ، ويتنفسُ بالصُّورَ البارزةِ المختلفةِ ، فوقفتُ أمامه ، أَقدُّمُ رَجَلًا وأُوَّخَرَ أُخرى ، يدفَعُنى إلى دُخوله أَملُ ۖ باسِم، ويمنعنى خوف حاز ع ، ولكن حسنَه الفاتن ، ووعْدَ الرجالِ العشرة العور ، جذباني إليه ، فدخلتُه على غير استنَّناس، فأسلَمني بأبه إلى دهليز ممتد، قامت على جانبيه عائيل تحكى أعاطًا من الفُرسان ، وأجْناسا من الحيوان ، لها إشعاع من الجمال والهيبة ِ ، يحبسُ عليها مشاعر السائر وحسُّه ، وتقيُّدُ أَرجُلُه عن المشي المطردِ السريع، ثم انتهيتُ إلى بابِ زجاجيَّ ــ فدفعتُه بیدی دفعاً هیِّناً ، فطاوعَنی وانفرَج عن بهوِ فسیح عامرِ بفتیات أَربِمين ، جالسات على كراسي من عاج ٍ مُعلمَم بفصُوص من ذهبٍ وفضَّة ، سطمن في البهو شُطوع الكواكِ المنيرةِ ، لا تَكاد عَمَنُ واحدةً عن واحدة ، كأنَّهن اللوُّلوُّ المنثُور ، خرجْنَ من أَصدافٍ متساوية ، فهنّ متشابهات قوامًا وخِلقةً ، وجمالًا وروعةً ، فنظرن إلى ّ في ابتسامة تنمُّ عن أُنس بلفائي ، وخفَفْنَ لاستقبالِي في سُرورٍ وبهجةٍ ، وقلن لى لقد كتبت لك السعادةُ والعيش الآمِنُ الرغيد بالمقام بيننا ، فأنتَ أَخُونا ، لك منَّا كُلُّ حنان وإجلال ، ثم أَدخْلنني الحَمَامَ فأزلتُ عن جسمى أدرانَ البُوئس الغابر، وارتديتُ حلةً من عندِهِنَ لم تقع عيني على مِثلها جمالاً وروعة ، ولبثتُ معهن أتقلبُ على مهادِ النعيم سنةً كاملة ، ثم قُلنَ لى : نحن بناتُ ملوك ٍ ، نذهبُ كل عام إلى آبائنا فنمكثُ في

ضيافتهم أربعين يوما ، ثم نعودُ إلى قصرنا هذا. وهذه مفاتيحُ القصرِ تتنقَل في أرْجائِه ، وتنعَم برخائِه ، وتدخل كلَّ حجراتِه ، إلا هذه الحجرة عينها فلا تفتحُها ، حتى نرجيع إليك ، ثم ودَّعنه إلى حيث يقصدْن .

أَقْتُ عَشرين يُومًا لا أشعر بالوّحدة ِ ، ولا أُحِسَّ وحشةً ، لوَ فرة ِ الخير بالقصر ، وتنَوعِ مغرياتِه، وما شغَل بالى فيه إلا تاك الحجرة التي حرَّ من على قتحَها ، فو قفتُ أمامَها يوماً ، يدفنني حب الوقوف على ما فيها ، ويمنُّمني وخامةَ النُمْقُيِّي، وسوءِ المنقلِّب، ثم قلتُ في نفسِي : إن الموتَ أَخْوَفُ مَا يَخَافُهُ المر؛ على نفسِه ، وما دام له وقت محدودٌ ، لا يتقدم ساعةً ولا يتأخرُ ساعة ، فلأفْتَحها ولا ضيرَ عَلَيَّ ، فوجدتُ فيها فرساً مُسْرَجًا مِن أحسن ما رأيتُ جمالا وقوة ، فَفَـكُـكت قيدَه ، وعَلَوْت صهوّته ، وحرَّ كُتُ قدَى أَستَحِثُه فلم يتحرَّك ، فتناوَلتُ مِقْرعة كانت مملقةً على جدار الحجرة ، وضربتُه بها ، فطارَ بي ، حتى خطنَّى على سطح ِمنزل ِ وضَرَ بَنِي بِذَيلِهِ فأَ تَلَفَ عَيْنِي البُّسرى وطارَ إلى حيثُ لا أُعر فُ له سّبيلا ، ثم نَزَلْتُ إلى جوف المنزِل فألفيتُ الرجالَ العورَ العشرة ، فعرضْتُ عليهم أن أكون مَعَهم ، فلم يَقْبَلوا لأنى لم أستمِع لنصْحِهم ، وقذفوا بى خارِج المنزل، في حال زَريَّةً ، فسرتُ على غير هذَّى، متنقلًا من بلدٍ إِلَى آخر ، حتى كنتُ في بغداد والتقيت بهذين الأعورين ، وجنَّنا إلى هذه الدار ، فقالت الفتاةُ : امسَيحْ على رأسيك وغادِر ْ مجلسَنا ، فقال : حتى أستمع لقِصة هؤلاء الأكابر .

والتفتت إلى الخليفة ومن مَعه وقالت : وما قصتكم أ فقال الوزير : قصتُنا ما سَمعتها من أختِك عند دخولنا ، فقالت : قدوهبتُ بعضكم لبعض ، وعفوت عنكم ، على أن تغادرونا الآن. فقالوا : ولك عظيم شكر أً .

ولما خرَجوا من المنزل قال الخليفة المعور الشلاثة والحمال: أين تذهبون في هذا الوقت من الليل؟ فقالوا: لا ندرى! فقال: حينيذ وجب أن تكونوا ضيوفنا الليلة ، ثم أمر جعفراً أن يتولَّى أمره ، ليُحْضره عداً بين يديه ، ومعهم البنات والكلبتان.

جلس الخليفة على عَرشِه ، ومعه وزير م وبقية وزرائه ، عن يمينه وعن شماله ، على كراسى من الماج و بميرة المقاعد ، فى بَهْ و فخم مهيب فرشت أرضه بالطنافس المجمية الوبرة ، و تدلّت من سقفه المموه بالله بيات تتألّت تألّق تألّق النجوم فى السماء ، وأمر بإحضار البنات والكابتين والرجال الأربعة ، فاما مَثلوا بين يديه ، قال الوزير البنات : أنتن لآن فى حضرة أمير المومنين ، وقد عفا عنكن كما أحسنتن إلينا ليلة أمس ، على أن تقلّن الحق فيما تُسألن عنه ، فإن أمير المؤمنين أيدَه الله حريص على أن يقف على حقيقة أمركن .

فتقدمت إحداهُن قائلةً : هاتان الكلبتان أختلي لأبي ، وأنا أصغرهما

سنًّا ، ماتَ عنا والدُّنا قبلَ أن َتَنَز وَّج واحدةٌ منا ، وور ثنا خمسة آلاف دينار ، فأخذَت كلُّ منا نصيبَها منها ، ثم تروجَت أختاى هاتان من تاجريْن بالمدينةِ ، وبعد مُدةٍ من زواجهما ، رغبوا أن يُنْرِحوا عنهـا إلى، حيثُ يجدون الربح الوفير ، وبمد أربع سنين من غيابهم ، جاءتْني أختاى هاتان في شكل مبذوء، وثيابِ رثةٍ ، وهيئةٍ زريةٍ ، لا تفترقانِ عن شحَّاذَتَيْن حالَفَهما البؤسُ المضْني، والمُدْمُ الكَريهُ، ففشيَني من الهمِّ مَا غَشِيَنِي ، أَسفاً عليهما وحَسرةً ومحوَّتُ بالوُّجْد عنهما أَذْران الفقر . وآلام الحاجة ِ، ونزعتُ عنهما لباس الذلة والمسكنة ، وكسوتهما ثيابَ الغِني والمزَّةِ ، وجملتُ مالى بيني وبينَهما على سَواء ، ثم سأاتُهما عما حَلَّ بهما فقالتاً : فقدْنا المالَ ، وسرَّحَنا الأزْ واج ، وهذا قضا؛ الله . ثم قامتْ كلُّ منهما بتشمير ما نالها من مالى ، فكانتاً بعد سنة ، من ذوات الثراء ، ولما أنساهما ما أصبَحتا فيه من التَّرَف والفِني مِحَن الأيام وبُونْسَها ، واستَعرت حرارةُ الحيَامْ في جِسْمَيهما ، رغبتاً في الزواج ِ مرةً ثانيةً ، فقلتُ لهما : لقد جربتما الزواجَ فلم تجدا فيه صلاحاً ولاخيراً ، لأنَّ الطيِّبين مِن الأزواج في هذا الزمن قليل ، وقد يَكُونُ حظْكُمًا فيه هذه المرةَ ، أنكدَ من حَطِّكُما فيه لأوَّل مرةٍ ، فما استَمعتا لى نصحاً ، وتزوجتاً على الرغم مني، وما هي إلامدةٌ قصيرةٌ ، حتى غادَر تا بيْتَ الزوجية مسرَّحتَيْن، لا تملكان شيئًا ، وعليهما خِلَع العُدم والمَذلة بادِية ، وقالتا : لا تؤاخِذينا بما فعلنا ، وأصبَحْنا لا نَعْصِي لكِ أمراً ، وقد نَفضننا أيديّنا من الزواجِ

وشِقُوتِهِ ، فأ كرمْتُ مثواهُما ، وحنوْت عليهما حنُوَّ الأمِّ على فطِيمها . ثم أعددْت بضاعةً للسفر بها إلى البصرة ، وخيرتُهما بين السفر مَعى ، والبقاء بدارى حتى أعود إليهما ، فقالتا : نحن ممك أينا كنت ، ولا نستطيعُ صبرًا على فراقِك ، والمكث بالدار من دُونِك ، وكنت قد دَفنْت نصف مالى فى دارى ، أتَّقى به ما عسى أن ألاقيّه من الفَشل وانْخُسران فى تجارتى .

وأقلنًا المركبُ إلى البصرةِ ، ولكن قدّر له أن يضل السبيل إليها ، وتنبّه صاحبُ المركب إلى أنه يسيرُ به في مياه لم يرَها من قبلُ ، ثم بدّت لنا مدينة عن كشب ، فقال : الحمدُ لله الذي كتب لنا السلامة ، وما دُمثُن تاجرات فانر أن في هذه المدينة ببضاء يكن ، فعسى أن تجدن فيها من الكسب والربح أكثر ثما تجد نه في البصرة وسواء على التاجر أن يبيع بضاعته في هذه المدينة أو تلك. فقلت : ولعلى أبلغُ فيها ما أريد . وحلنا هذه المدينة ببضاء تينا. فوجدنا أهابها قد مُسخوا حجارة سوداء ، ومنازلُهم وحوانيتهم ، وبضائمهم وأموالهم لا تزالُ على حلها باقية . فشفك الأموالُ وكثرتها ، وبضائمهم وأموالهم لا تزالُ على حلها باقية . فشفك الأموالُ وكثرتها ، وبضائمهم تؤخذ ، على قدر ما يتسبع له جهدُ الآخِذ . واتخذت كل منّا في المدينة سبيلًا غير الذي اتخذته الأخرى . على أن واتخذت وكون اجتاعنا ولقاؤنا عند المركب على الشاطيء .

وكان حظِّي أن وجدتُ في طريق قصراً منيفًا ، لا يشكُّ الناظرُ إليه

أنه قصرُ ملكِ هذه المدينةِ ، فولجتُ بابَه إلى ردْهة مستطيلةِ مفروشةٍ بالرخام المصـَّفي، تنْتهي إلى بهو في استدارة البيضة، تفتَّحت فيه أنوابُ حجرات عدة ، عليها ستائر ُ سندسِيّة ، مطوية على حواجزها ، فدخلتُ الحجرةَ التي تُواجه الردهة، فوجدتُ الملكِ جالسًا على عرشِه، مرتديًا حلته الملكية ، وفوق رأسه تاج مرصع بفصوص من درّ يخطف الأبصار بريقة ، وأمامه صفَّان من وُزرائه ، عن يمينه وشماله ، وأمام الحجرة صفَّانِ أيضاً من جُنوده وحَرسه ، وجميعهم حجارة سودا؛ ، في صمَّت أبي الهول ، وثبات ِ الجبل ، فخرجت منها إلى باب آخر ، فرأيتُ سلماً صمدتُ فيه إلى الطابق الثانى ، وأسامني السيرُ إلى حجرةٍ من حجراته ، به سريرٌ من الفضة المموهة بالذهب ، أسدِلت عليه كاة من إستَبرق ، لا تحجب رقتُها ما خلفَها ، ومن فوقِه امرأةٌ مستلقيةٌ ، لم يُدبن عطاؤُها منها إلا وجهاً من حجر أسود، وكان الليلُ قد أرسلَ طلائمه، ونشر ظلامَه، فَهَررْتُ إلى حجرة أخرى بها أرائِك مصفوفة ، فجلستُ فيها أتلُو ما تيسَّر من القرآنِ ، شم أُسلِم رأسي إلى النوم ، مرتقبةً إشراق الصباح ، لأستَأنِفَ البحث على ضوئه حتى أعثر على أحد ، وغمرنى القلقُ في مَوْهِن الليل ، فانتبَهْتُ على صوت عذبٍ ، يزيدُه عذوبةً في السمع ، وأنساً في القالبِ ، واطمئنانًا في النفس ، أنه يموج بالعِبَر ، مماجاء به كتابُ الله الكريم ، فمشَيْت على هدى من ذلك الصوت إلى مَوحاه ومَبْعثه ، حتى وصلتُ إلى مَعبدٍ أَضَاءَتْ قنادِيلهُ المُدلاةُ من سقْفِه ، ومن تحيتها فتى جالسُ على سجّادَة \_

أَ بِرَةِ مِنقُوشَةٍ ، أَجِلَ مَا رأيتُ خَلقاً ، يَتْلُو في خُشُوعِ العَابِد ، وخَضُوعِ المَتَبَتِّل، وخشيّة الذاكِر، ما تيسَّر له من آى الذكر الحكيم فأحضرتُه من سُيوحِه في تلاوَتهِ ، بطر ْقة خفيفة على بابِ معبده ، فالتفتَ إلى ّ التفاتة أهادئة باردة ، فابتدرتُه بالسلام فردَّه ردًّا كر عا ، فقلت : أسألك بحقٌّ ما تشْلُو أن تجيبَني عما أسأَلكُ ، فقال : اجلسي ولَكِ ما تُريدين ، ولما أخذْتُ مكانى على سجادَته قال : أخْبريني : من أنتِ اوكيفَ وصلت إلى هذ المكان؟! فقصَصْتُ عليه خَبرى، ثم قال: و اَملَّكِ كَنتِ تريدين أن تقنى على نبإ هذه المدينة ؟ فقلت : ما أعظَم ذكاءك ، وأهدى بصيرتَك، نعم، وذلك ما أردْتُ ، فقال : هــذهِ مدينةُ والدى ، وهو مَلِكُهُا ، كان هو وقومُه يعبدونَ النار من دونِ الله ، وكانَ من خَدَمه عِوز الطمئن إليها وَيثق بها ، وكانت أنبدى من الكُفر غير ما تخفيه في نفسها من الإيمان بالله ورسوله ، فوكل إليها أمرَ تربيتي ، وتمجيسي ، إِذَكَانَ يُعتقد أَنَّهَا عَلَى دينه ، فعامتُني الإسلام ، وحفظتْني القرآن ، على خفْيَة من أبي ، وغفلة من أهلي ، وحذَّر تني أن أُعلِن ذلك ، خشيةَ أن يغضبَ أبي فيقتُلني ، ثم ماتت العجوزُ ، وبقيتُ على عهدٍ من الكتمان ، وموثقٍ من الله بالإعان.

ويبنما القومُ فى كفرغ يعمهُون ، إذ سمِمُوا صوتاً مُدوِّيًا طَبَّق الآفاق ، يُنذِرُهُم عذابًا قريبًا ، إن لم يَصْبأوا ، ويكُفُوّا عن عبادَة النار ، ويعبدُوا الله الواحدَ القهار ، ففز عوا إلى الملك ، يسألونه عن هذا الصوت ورأيه فيه ،

فقال : لا يُفزعنكم شيء ما دمتُ بينكم ، واستمسِكوا بدينكم فانصر فوامعتصمين بكُفرهم ، ودأب هذا الصوتُ يأتيهم في مَوعِده من كُلِّ سنةٍ ، ثلاثَ سنواتِ دَأْبًا ، فما زادهم إلا ضلالًا وكُفُرا ، وعُتُوًّا كبيراً ، فَمَسَخَهمُ الله حجارةً على نحو ما رأيتٍ ، ونجو ْتُ بإيماني وصَلاتي ونُسُكِي ، فقلتُ : إِن بغداد معقلُ الدينِ الخالص من رنق العقيدةِ الواغِلةِ ، ومشرقُ العلم والهداية ، ومن الخير أن تصْعَبَني إليها ، لتَكُونَ لكَ دارمقامة ِ. ويُسعدني إذا آتحذَ تني زوجاً فهداهُ الله إلى الرَّحِيل، وأخذنا ما استطمنا حمله من المـال ، وذهبنا إلى المركب ، حيثُ كان ينتظرنا، وسرَّنى أن وجدت أختى في ارتقابي، وأعامتُهما ماوقَفتُ عليه من أمر هذه المدينة ، وذلك الشاب الذي مَعِي ، فنفستا على واجي منه ، وأضر آا الكيدلى وله ، وأنا لا أزالُ مطمئنةً إليهما ، لا ألمحُ في وجهيهما حقداً ولا غيلة ، وحمل اليّم المركّب يتهادَى بنا ، ويدفعُه النسيمُ في رفق ولين، ثلاثة أيام. وفي جوف ِ الليل استيقظتُ أنا والشابُّ من النوم ونحنُ نتخبُّطُ على صفحةِ الماء، أما هو فلم يكن يُجيدُ السباحة فكتبَتُ له الشهادة ، وكان من المُغرقين . وأما أنا فاستعنتُ بالله وقو تى ومهارَتى في السباحة وجعلتُ أكدَح سابحة ، حتى عثرت بقطمة من الخشب كانت خير عون لى ووقاية ، ودأبت أسبِّح جاهدةً ، حتى وصلْتُ إلى جزيرةٍ ، غْرَجْتُ إِليها أَفْهَقَ كَمَا يَفْهَقُ المصابُ بِرَبُو فَي صَدَّرَهُ ، واصْطَحِمْتُ أستر وحُ من هــذا التعب، فأخذَنى نوم عميق، ثم قتُ ومشيت في



مناكب الجزيرة ، فرأيتُ حية تؤمُّني لاهتَة متعبة ، ومن خلفها ثعبان يدلُّ سررُه على أنَّه يقصدُها بسُوء ، فأشفقتُ علمها ، ورميتُ رأسَ الثعبان بحجر ، فهلك لساعته ، فتكورَت الحيةُ ، ووثبَتَ ْ إلى الجوِّ طائرةً ، واختفتْ عنى في طياته ، فجلسْتُ مكانى قائلةً : لا تَرَالُ الدنيا ثُرينا من أعاجيها ما لا نَدْرى له حِكمة ، وغرقْتُ في لُجةٍ من التفكير ، أسلَمتني إلى النوم ، شم انتمت فوجدتني في حراسة جارية ، جالسة بجواري ، فقلت: من أنتِ أيتُها الجارية ؟! فقالت: صنيعَة معروفكِ وأسيرةُ إحسانك، أنا الحيَّة التي أنقذْتها من الثعبان الذي كاد يُهلكني، وإني جنَّيةُ طرتُ من أمامك ، وذهبتُ إلى المركب الذي كان يحملك ِ ، و نقلتُ جميعَ مافيه إلى منزلك، ومسخْتُ أُختَيْك كابَتيْن سودَاويْن ، لأنهما تآمَرتا على قتلك أنت والشاب حِقْدا وغيلَةً ، ثم حملتْني وطارَت بي إلى هــذا القَصْر الذي شرفْنني يا أمير المؤمنين فيه ، وأخذت على ميثاقًا أن أضربَهما بالسُّوطِ كلِّ يوم على نحو ما رأيت، جزاء غَدْرها وخِيانتهما ، وإلا أهلَكتْنا جميعنا ، فأنا أقوم بما أمرتْ في ألم وحزن وشفقَة وهذه قصَّة الكلبتين . والتفت الخليفة إلى الثانيةِ قائلًا. وما شَأَن الضربِ الَّذِي آثارُهُ على جسمك ١١

فقالت: لَمِمتُ بتراثِ أَبِي الوفير حيناً غير طويل، ثم تزَوجتُ برجلٍ سعِدْتُ بعشرتهِ سنة، ثم لبي نداء ربه، وخلّف لي من المال أضمافً ما وَرثْتهُ عن والدى، فلزمت دارى، حزناً على فراق زَوجِي، وذات َ يوم دخلت عَلَىَّ عجوزٌ يضُم جلدُها عظاماً نخِرةً ، ولكن عينيها تنِمان عن دَهاه دفين وكيد عظيم .

و بعد أَن جَلستْ وأَ كَرِمَت، قالت: إِن لَى بنتاً يتيمةً ، غرّها ما خلّفه لها أَ بُوها من مال ، وعقار ، فشَمستْ من طاعتى ، وضاعت تقتُها بى ، ففنَدَت قولى ؛ وارتابت في عقلى ، لكبر سنى ، وهزال جسمى ، وأنت سيدة مدروفة بحصافة الفكر ، وصواب الرأى ، وسماحة النفس ، وطيب الخلق ، فلوسمحْت بأن تَذْهبي معى إليها ، لتَردِّى عليها رشْدَها ، كان لك عند الله المثوبة والأجر ُ العظيم .

فقلتُ: وهل أهلكَ من قبلنا من الأم إلا أنهم كانوا لا يتناهَوْن عن منكر فعلوه ؟ وقت معها راجية أن أوفق في إصلاح ذات البين بينها وبين بنتها ، حتى وصائنا إلى قصر منيف ، ينطن بالنبي والعزة ، وبين بنتها ودخلت بي حجرة مفروشة ببساط من حرير ، وبه سرير رصعت قوائمه بالدر والجوهر ، وأسبلت عليه كلة وردية اللون ، ولم نكد ندخاها حتى انقشعت الكلة عن فناة تخالها من المحور العين ، ثم جلسنا ، وقالت : لى أخ جيل الحلقة ، بهي الطلعة ، كأنه البدر سناة وسنا ، وقد مبا جيل القويم ، ودينك المستقيم ، وجالك العظيم ، فأحبتك حبًا جَمَّا ، وقد احتال بهذه العجوز على أن يجتمع بك ، ليراودك في أمر الرواج منك ، حتى يُلبِي هوى في نفسه ، على سنة الله ورسوله ، فقلت الرواج منك ، حتى يُلبِي هوى في نفسه ، على سنة الله ورسوله ، فقلت في نفسى : إن الإسلام لا رحمانية فيه ، وأجبتها إلى رغبتها ، وجاء الشاب

وأُحضِر الشهودُ والقاضِي ، وتم الزواجُ ، وبقيتُ معه ، في عِيشةٍ رغيدةٍ آمنة .

لم يتركنا الحاسدُون نَعَمُ بما نحنُ عليه من مَعبة ووئامٍ ، فجعلوا يوسُوسُون في صدْرِه حتى ارتاب في أمرِى ، وصاقَتْ مَذاهبُه بي ، ولا أدرى لذلك سَبباً .

فقلتُ له : لا تَعذيب فى العِشْرة ، فإِما إمساكُ بمعروفٍ ، وإمَّا تَسْريح ُ بإحسانِ .

فقال : ومَنْ يُنْجِيك من يَدِى بعد الذى قد كان ، سأتْركُ على جَسَدِكِ ما يُزهِّد فيكِ القريبَ والبعيدَ ، ثم صاحَ صيحة عظيمةً ، وإذا بعبيدِ سبعةٍ قد حَضروا بَيْن يديه .

فقال: شُدُّوا وَثَاق هذه المرأة الغادرة ، وأمسك عصاً من الخيزران، وجعل يضر أبني ضرباً مبرِّحاً ، ثم سَرَّحَني ، وكانت هذه — مشيرة إلى الفتاة الأولى — أُخْتِي لأبي ، فجئت اليها ، فوجدت عندها الكابتين فقصات كل منا ما جَرى لها ، ولا يَزالُ أثر الضّرب في جسمي لم يَنْسَخْه مرورُ الزمن ، ثم تعرَّفناً بهذه الدلالة — مشيرة إلى الفتاة الثالثة — موردُ الزمن ، ثم تعرَّفناً بهذه الدلالة — مشيرة إلى الفتاة الثالثة — وعشنا في القصر على نحو ما رأيت ، وها نحن أولاء حاضرات بين يديك ، والتفت الخليفة إلى الفتاة الأولى ، وقال : أتستطيعين أن تحضري الجنية التي سَحرت أُخْتَيك ، ومسخَتُهُما كلبَتَيْن ، فقالت نَم .

ثم أخرجَت شعرةً من جَيْبها وأحرقتُها ، وإذا بِدَوِيٌّ في القصر

وصلْصَلة ، أعقَبهما حضورُ الجنيّة ، ومثولُها بين يدى أمير المؤمنين وكانت مُسامةً

فقالت : السَّلام عليكَ يا أميرَ المؤمنين .

فقال: وعليك السلامُ ورحمة الله .

فقالت : حضرت إلى أمير المؤمنين طائعة ، وما فعلت أمرا أنكرًا ، فقد أن تُذَت هذه الفتاة حَياتى، وها تان الأُختان خانتها ، وأغر قتا زوجَها ، بعد إحسانها إليهما فشوهت بالمشيخ وجودها ، دَرْءا كَشَرها عن أختهما البريئة الوفيّة ، فإن أردْت العفو عنهما ، أعدْت اليهما الساعة خلقهما الأول .

فقال : وذلك ما أريد .

فنظرت الجنينة إليهما نظرة طويلة ماحقة ، وتمتمت ثم تمتمت ، فإذا الكابتان إنسانتان جميلتان في جسم رَفّاف ، ثم نظر إلى الفتاة المضروبة بالمصا ، وأثر الضرب لا يَزال بادياً على جسمها ، وقال : وهل تَعرفين مَنْ فعل بتلك هذا ؟

فقالت الجنيُّةُ: إنى أَعرِفُه وهو مِنْك مِنزِلةِ القَلبِ والنَّفسِ .

فقال ، ومَنْ يَكُونُ ؟

فقالت : ابنك .

فهلكَ العَجبُ عليه حسِّه ولِسانَه فَترَةً غير طويلةٍ ، ثم أمر بإحضارِه،

وزَوَّجه من فَتاتِه . وكانت الجنِّيَّة قد مَسحَت بيدِها على جِسْمها ، فمحتْ آيةَ الضّربِ عنها .

ثم زَوَّجَ أبناء الملوك العور ، من الفَتياتِ الأَخواتِ الثلاث ، وجعل الفتاة التي أحضَرت البضاعة من سُوقِ المدينة زوجاً للحمّال، وعاشَ جميعهم في نِعمَتهِ وكنَفِه سالمين .



## قتُـرُالزمَان ( ۱ )

شهر مان ملك عزيزُ الجانب ، مرهوبُ السلطان ، ذو حول وطول، آتاه الله زينةً وأموالا ، في دنيا مُلكه الواسع ، وعزّه العريض ؛ بلغ من الكبر عتيا ، ولا يزال عقيا ؛ فلم يكن له وَلَدْ ؛ وكان لذلك بئيس النفس ، شاردَ الذهن ؛ يخشى على مُلكه أَنْ يُفلتَ من يبته ، ولا يكون له عَقبُ ير ثه من بعده ؛ فأنسَ إلى أحد وزرائه ، وأطلعه على مَبْعَث حزنه . فقال الوزير : استعن بالله واصبر ؛ إنَّ الأرضَ لله ، يُورشِها من يشاء من عباده ، وربما تَجْزَعُ النفوسُ من أمر له فُرْجَة كَمَلُ المِقال ، فقمُ وتطهر ، وصل ركعتين ، مُتَضَرِّعاً إلى اللهِ أَنْ يَهبَ لك غلاماً زكيا . فعل شهر مان ذلك ، وصلى لله ، ودعاه أن يهب له غلاما يَرثُ مُلكه أن

الواسع العريض ؛ فاستجاب الله دعاء م، ووضعت ْ زَوْجُه ولدًا بَهِي الطلعة م أضاء بمولده ما بين جوانح والديه ، فسماه قمر الزمان ، وَعُنِي بتَنْشِئته في ظلال وارفة من التَّرَف العزيز ، ورعاية فذّة من تقويم الخلق ، وسلامة الفكر ، وقوة البيان .

ولما بلغ أشُدَّهُ ، وقطع خمسَ عشرةَ سنةً من عمره ، أجمعوا أمرهم على أن يُزَوّجوه فمرض أبوه عليه هذا الأمر ، فأجاب قرُ الزمان .

أيها الوالد العزيز ، لا يحملك فرّطُ محبتك لى ، أَنْ تَعْلُو في إِمْتَاعِي عاتريد من زينة الحياة الدنيا ، فقد عَدَتْ عيناى عن أية زيئة تَشُوبُها شائبة من تَنغيص أو هَم ، ولقد خرجت النساء بالزواج عن الغرض السّامي الذي شُرع من أجله ؛ فإنّ الأصل فيه أن يسكن الرجل إلى زوّجه ، وأن يطمئن في بيته ، وأن يكون له أولاد يحفظون ذكره ، وأن يبقى النّوع الإنساني على الأرض ، وأن يتعارف الناسُ ويتعاطفوا وأن يتوادُّوا ويتحابُوا ، أمَّا النساء فقد انصرفن عن تلك المعاني السامية التي أرادها الشَّارِعُ من تشريع الزواج بما كذن له من المكر العظيم ، والكيد الأليم ، ولهذا فقد عِفْتُه ، وَزَهِدْتُ فيه ، وعَجَلْتُ إليك بهذا الرأى حتى لا تشغلَ نفسك بالتفكير في هذا الأمر من أجلي .

فَتَلَطَّفَ والله وأمسك ، إشفاقا ورحمة ، وإنْ كان منقبض الصدر ، مُعْتَلِج الهم ، مَكظُوم الغيظ ، لهذا الإعراض الأبي ، وعَكف على هذا السكوت حولاً كاملا .

ثم دعاه إليه ، وفى لين من القول ، تحدث إليه : – ألا تستجيب الأبيك ، إذا دعاك لأمر قد يكون فيه ما يعنيك أو يحييك ؟!

فقال قر الزمان : - كيف لا أستجيبُ لِدَعُوتِك ، وقد فُرِضَت عَلَى طاعتُك ، وكُتِب خَفْضُ جناح الذل لك ، من أجل حنانك ورحمتك ؟! فقال أبوه ، وقد دَب في نفسه ديب الأمل ، لتلك الإجابة السديدة التي تنم عن نفس بَرَة طَيّعة : لقد أردت - وما أردت لك إلا الخير - أن أز وجك ، وأجعلك على مُلْكِي تصرفه بيمينك ، لأنم بك البقية الباقية من حياتي .

فقال قر ُ الزمان : - لا تكلفنى ما لا طاقة لى به ، ولا تحمِلنى على المُقلُوق بمصيانك فى أمر زواجى ، واجعل لى من رحمتك وقايةً لى ، بالكف عن هذا الأمر ؛ فقد قرأت فى كتب الأوليز ما بَغَضَه إلى ، وجعلنى أَطْعمُ السُم الزعاف ولا أَطْعَمُه ؛ وذلك شأنى أضعه بين يديك ، فلا تُرْهِقْنى منه عَننا وعُسرا .

قَأْسَرَ والدُه فى نفسه همًا فادحا ولم يُبدُه له، وأحلّه من هذا الأمر تَلَطُهُا به، وإشفاقا عليه، ثم هَمَّ إلى وزيره يستوْحى رَأْيه، فيما انتهيا إليه، ويستلهمُه وجهَ الصواب فيما هما فيه يختلفان.

فقال الوزير: أيَّد الله الملك، وإنما الرأى منك وإليك، وخير ما أرى في هذا الشأن، أن تترك ابنك سنة أخرى، ثم تعرض عليه أمر الزواج علانية، في حضرة الوزراء ورجالات الدولة، وإذ ذاك يتسلّط الخجل، و يحكم الحياء ، فلا يجرق على عصيانك ، في حضرة من وزرائك ، ورجالات دولتك ، وتصل إلى رغبتك من أيسر السبك وأقومها . فاطمأن الملك ، وقال : — أبقاك الله مُوفقا في رأيك ، سديدا في قولك . ولى العام وأدبر ، والتأم مجلس الملك الموقى ، فقال لا بنه وهو يمزه ويتحد بعليه : — إنك تعلم أنى أحبك ، وأبنى الحير لك ؛ ولقد أردت أن تخلفني في مُلكى ، وتريحني من أعبائه ، فقيك فتوة ، وفيك جلد وقوة ، ولك بصر نافذ ، ورأى سديد . وعقل رشيد ؛ كما شُغفت بأن أنم بزواجك فأطع رغبتي ، وانزل على إرادتي محوطا برعاية الله ورضوان برواجك فأطع وزراء الدولة وكبراؤها يؤيدون رأيي ، ويرجون أن ينزل من نفسك منزل القبول والرضا .

فأطرق قر الزمان قليلاً ، ثم رفع رأسه قائلاً : با أبتاه ؛ لقد عرضت على أمر َ الزواج مرتبن ، فلم تَجِدْ منى إلا إعراضاً وصدًا ، فأنت الآن كَمَنْ يبسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه ، وما هو ببالغه . أو كمن يستعيد اللبن دما ، والشيخوخة صِبا ، فحل سبيلى ، ودعنى وشأنى ، ولا تخاطبنى فى أمر هذا الزواج .

عَسَفَتْ فى رأس أييه نخوةُ المزة ، و تَلَظَّتْ فى صدره سَوْرَة السلطان والإمرة ، وأخر أن يُزجَّ به فى برج من أبراج قلمته المتيقة ، تنفيذاً لمشورة وزيره .

نصب رجال الملك لقمر الزمان سريراً في قاعة مُظامة من قلعته ، وكانت

فى عُبُوس الكهف، وسُكون المقبرة، وأوقدوا مصباحاً فيها، وأودعوه إياها، وقام على بابها حارس يحضر إليه الطعام، ويقضى له بعض الشئون.

ولما دخلها قمر الزمان ، وتناول طعام العشاء . توضأ وصلّى ، ثم جلس على سريره ، وجعل يتلوكتاب الله الكريم ، حتى غلبه النعاس ، فاستلقى على ظهره و نام .

كان بالقلمة بئر عميقة ، تسكنها جِنِيّة تسمى ميمونة ، من أحقاب طويلة وهي بنت أحد ملوك الجان .

وفى الهزيع الثانى من الليل خرجت من البئر، تجول فى الهواء كمادتها ، فأدهشها أن رأت أشعة تيم عن مصباح داخل القاعة ، فأسرعت إليها، لتقف على ما حدث فيها ، فوجدت الحارس نائماً أمام بابها ، ووجدت قر الزمان على سريره غارقاً فى نومه ، فوقفت أمامه شاخصة إليه ، يأخذها جماله الباهر ، وما يكسوه من آيات النعمة والترف الزاهر ؛ وعبت أن جا، به أهله إلى هذا المكان الخرب الذى يُجلله الظلام ، وتشعع منه الوحشة والرعب آناء الليل والنهار ، وفتنها جمال خُلقه ، وألق فى قلها محبة إليه ، وتحدبا عليه فقالت :

تبارك الله أحسن الخالقين ، لا تشريب عليك ، ولن يمسَّك ضُرَّ ما دمت في حِمايتي وضيافتي ، ثم قبَّلته وطارت ؛ وما زالت ترتفع في ألجو حتى الْتَقَت بعفريت يسمى دهنش ، فَهَزع منها ، وأقبل عليها ضارعًا مستذلاً ، مُسْتَشْفِعاً بالاسم الأعظم ، والطلَّسْم المنقوش على خاتم سليمان ،

أَن ترفُق به ولا تَصُبُّ جام غضبِها عليه ، فإنه لم يَجْتَرَحْ خطيئةً ، ولم يقترف إثماً ، وكانت من الجنيّات المؤمنات .

فسألته: أن كنت؟

فقال : كنتُ في آخر بلاد الصين ، وأتيتُك منها بنبا يقين ، إني وجدتُ لملك الجزائر التابعة لبلاد الصين ، بنتا هي رمزُ الجال ، وأعجوبة الزمان ، وأبوها ذو طَوْل قاهر ، وسلطان جائر ، شَيَّدَ قصوراً سبعة ، وجهزها بأخر أثاث ورياش ، وجعلها كل دنياها ، تتنقل فيها تنقل الشمس في أبراجها ، وتسبح سبح الكواكب في أفلاكها ، وقد تهالكت الملوك على أبيها ، يطلبون يدها ، والزواج منها ، ولكنها تَصُدُ صدًّا أبينا ، حتى أندرت أن تَبْخَع نفسها ، وتخلص من حياتها ، إن لم يُعرِض أبوها عن أمر زواجها ، فليست لها فيه حاجة ، ولا إليه منها رغبة .

ولكن أباها أغضبه إباؤها ، فرم عليها القصور السبعة ، وحبسها في يبت لا يؤنسها فيه إلا سبع عجائز يقُمن بخدمتها ، وأعلن لطالبي يدها أنها أصيبت بالعَدّ ، وحل بعقلها البله ، فهي لذلك حبيسة الدار ، لا تتصل بديّار ، ولا نافخ نار ، وأنا أيتها الجنيّة الجليلة ، أذهب إليها كل ليلة وهي ناعة ، فأستمتع برؤيتها وتقبيلها ، ولها مني كل أمن وسلامة ، فلو تفضلت برؤيتها ، أعجبت بها ورضيت عني .

فقالت : اخْسَأَ أَيها العفريت الجاهل، وهل فى الدنيا أجلُ من حبيبى، ونور عينى ، وبهجة نفسى ، الذى اتخذ من برجى مقاماً . فحظى بحمايتى وصونى ؟ ولقد علمتُ من أمر زواجه ، ما عامتَ أنتَ من أمر زواج فتاتك ، وكأنما اتفقا على النفور من الزواج وكراهيته ، فاتفق أبواهما الملكان على إعناتهما وبذل المساءة لهما.

فقال: وماذا عليك لو تفضلت وذهبت مبى إلى فتاتى « بدور » ورأيت من جمالها العجب العجاب، الذي لا يستطيع وصفه بيان؟

فقالت : قسماً برب الظل والحرور ، إن لم تكن فتاتك « بدور » على نحو ما وصفت ، لأرجمنّك أو لأحر قنّك .

فقال: ولك ذلك.

فقالت: إن مكانَ حبيبي قريب منا، فانزل معي لأريك من آيات جماله، ما يبهرُك ويعقِدُ لسانَك، وقد لا نحتاج بعد ذلك، إلى السفر لرؤية فتاتك. فقال: لا شيء أحب إلى نفسي من طاعتك.

و تر لا إليه ، وما كشفت له عن وجهه حتى بُهِت وكُبِت ، وبعد لأي قال : والله يا سيدتى ، إن صدق حَدسى ، فإننا لا نميز أحدَها من الآخر إلا بما نميز الذكر من الأنثى ، فنظرت إليه على استهزاء وقالت: اذهب من فورك ، وأحضرها الساعة ، لترى أيهما أجمل ، واعلم أن حتفك فى إبطائك . فقال : سما وطاعة ، ورجابى أن تصحبينى فى رحلتى ، لتقينى شمر البلاء ، فرضيت بذلك .

وجاءا بالفتاة « بدور » ووضعاها نائمة بجانب قر الزمان ، وجعل كلُّ منهما ينتصر لرأيه ، فهذه تفضل قر الزمان ، وهذا يُفضل « بدور » .

وانتهى الخلاف بهما إلى أن يختصما إلى حَكَمَ يَهْصِل بينهما ، فضرَبت الجِنْيَّةُ الأرض برجلها ، فخرج منها عفريت أعور ، ذو سبعة قرون ، وأربع ذوائب ، يجررها على الأرض . وأظفار كأظفار الأسد ، ورجلين كرجلى الفيل ، فقبَّل الأرض بين يدىميمونة ، وسألها حاجتها .

فقالت: يا قشقش ، إنما جئت بك الآن لتحكم ببنى وبين العفريت دهنش ، وتلت عليه قضيتها ، فجعل قشقش يُصَوِّبُ نظرَه فيهما ويُصَعِّده ، ثم النفت قائلا: إن الفرق بينهما كالفرق بين المرأة وصورتها في المرآة ، والرأى عندى أن نوقظهما ، أحدها بعد الآخر ، وننظر ماذا يصنعان ، فَمَنْ كان أكثرَ شغفاً بالآخر ، كان دونه جمالا ، فنرلا على هذا الرأى .

انقلب دهنش برغو آنا ، ولسع قمر الزمان فى رقبته ، فاستيقظ ؛ فألنى بجانبه فتاة تشع سحراً وفيتنة ، فجرى دمه فى دهشة و حَيرة ، وأسف وحسرة ؛ وقال : اللاث سنين دنست فيها خُلق بعصيان أبى ، وخسرت فيها مُتعتى ، وأضعت بين الوزراء والكبراء كرامة والدى ، وأعلنت بينهم عُقوق ، وضَعْف عقلى ، وسيئ خُلق ، ولا بدأن تكون هذه الحورية ، عُقوق ، وضَعْف عقلى ، وسيئ خُلق ، ولا بدأن تكون هذه الحورية ، الزوجة التي ارتضاها لى أبى ، وأراد أن يُركيني مقدار حبه إياى ، وشفقته بى ، وفساد وجهتى ، وباطل خطتى ، وشر الخروج عن طاعة والدى ، فبسنى فى هذا المكان ، وجاء بهذه الفتاة التي ارتضاها لى زوجاً ، والدى ، فبسنى فى هذا المكان ، وجاء بهذه الفتاة التي ارتضاها لى زوجاً ، على أن يَتُوب إلى رشدى ، ويرجع صوابى ، وأنزل على رأيه مختاراً على رأيه مختاراً على رأيه مختاراً



راضياً، وإن شاء الله لا ينشق هذا الليل عن فجره ، حتى أرجو المثول بين يدى والدى ، ضارعاً إليه أن يغفر لى خطيئتى ، ويسعدنى بالزواج من هذه الفتاة ، التى إنْ لم أَحْظَبها ، فقد ذهبت نفسى حسرات عليها ؛ ولن أكون معها فى هذه الخلوة إلا رجلا كريماً نبيلا ، حتى لا تعظم جريمتى ، فقد نكون الآن على مَرَالَى من والدى ، يُحصى على ما أفعله ، ثم يحاسبنى حساباً عسيراً ؛ ومدَّ يده إلى خاتم فى إصبعها فنزعه ، ووضعه فى إصبعه ، وأدار إليها ظهره ، وأسلم إلى النوم نفسه .

ولما أخذ مكانه من فراشه وأنمض عينيه . انقلبت ميمونة برغونا ، ولسعت ( بدور ) في عنقها ، فهبت من نومها ، فوجدت هذا الفتي بجوارها ، وما كشفت عن وجهه ، حتى فنيت فيه ، وتهالكت عليه وجعلت تقلبه ذات اليمين وذات الشمال ، لتسعد به ، وتنعم بحبه ، وتأخذ منه عهداً أنها له ، وتعقد رباطاً وثيقاً بينها وبينه ، وندمت على ما فرط من إعراضها ، إذ ظنّت أنه ذلك الذي كان يُريدها من أبيها ، ولما لحت خاتمها في إصبعه ، انبعث الأملُ في نفسها ، وأحبّت أن تنال منه شيئاً يكون في إصبعه ، انبعث الأملُ في نفسها ، وأحبّت أن تنال منه شيئاً يكون مبعث سرورها ، ووشيجة بينه وبينها ، فنز عت خاتمه من إصبعه ، ووضعته في إصبعها ، وكأنها بذلك حصلت على خاتم سليان ، تُسخّر به وضعته في إصبعها ، وكأنها بذلك حصلت على خاتم سليان ، تُسخّر به وكانت قد استياً ست من إيقاظه ، لأن الجنيّة أثقلت نو مَه ، فأرجأته إلى وكانت قد استياً ست من إيقاظه ، لأن الجنيّة أثقلت نو مَه ، فأرجأته إلى وم عيق .

فرحت (ميمونة) بفوزها، فالتفتت إلى دهنش قائلة: لقد رأيت من عِفَّة حبيبى، وتَهَالك فتاتِك مارأيت ؛ ولكنى عفوت عنك ، لجواز أن يكون شَغَفُك بها، أَعْمَى بصير تَكعن وجه الصواب فى قضيتنا، وأمرت (قشقش) أن يساعده فى نقل فتاته إلى بيته ، فقد أوشك الصبح أن يُسفر، وترك جيمُهم قر الزمان نائما، ومضى كل إلى شأنه

## (T)

طلع الفجر وانتبه قرمُ الزمان، فالتفتَ يَمنةً، والتفت يَسْرة، وجال ببضره فى أنحاء القاعة، على ضوء المصباح، لعله يجد الفتاة التي كانت بجانبه، ولكنه لم يجد شيئًا؛ فساقه الحدْسُ إلى أن والدَه أحضرها. ثم أخذها، ليُرنَّعبه فى الزواج، ولا يمودُ إلى سالف نفوره.

أخنى حيرته، ونهض فقضى حاجته، وتوصناً وصلى، وقرأ ما تيسرً له من آى الذكر الحكيم. ثم نادى الحارسُ، وسأله عن الفتاة، فقال: أيَّةُ فتاة يا سيدى ؟ فقال: الفتاة التي كانت نأعة بحانبى، على سريرى هذا. طول الليل، فقال: إن البابَ مُقفل، وأنا نائم أمامه، وأنت الذى فتحتّه يبدك، بمد نهوضك. فكيف دخلت فتاة عليك، ونامت بجوارك؟ لعل ذلك رُويا واضحة وضوحَ فأتى الصبح خيلتها حقيقة واقعة فضرب كفا بكف وقال: حتى الحادم يلبس على سيده الوقائع، ويُدخلُ في نفسي ريباً فيا رأيتُه بعيني، ولمسته بيدى!! ورب السماء

والأرضِ لأُعَذِّبَنَّك عذابًا شديداً ، أو لأَقْتُلَنَّك ، أو لَتَأْتَيَنِّي بنبأ هذه الفتاة.

ووجد الخادمُ في قوله صدق المزم، ويقين التنفيذ، فاعتصم بالكذب ليفر "به من بين يديه إلى أبيه، فقال: أتسميحُ لى يا سيدى أن أُوْدِّى فريضة الصبح، وأقضى حق الله، ثم أجلس بين يديك فأقُص عليك من أمر الفتاة كل ما رأيت ؟ فقال: لك ذلك، فاذهب وائتنى على عَجل. وما كاد الخادم يعطى القاعة ظهره، حتى أسلم إلى الريح ساقيه، وما هي إلا غمضة عين حتى كان بحضرة الملك مهوراً، يتمامل خوفاً وفزعاً.

هى إذ حمصه عين حتى قال جصره الملك مهم ورد ، يتمامل حوقا وفرعا. فقال الملك : تكلَّم ! ماذا جرى لا بنى حتى جنتنى على هذه الحال الرهيبة ؟ تـكلَّم !

فقال : يَبدُو لَى أَن سيدى قررَ الزمان ، قد أَصابه في هذا المكان الموحش مس من من الجنون .

فقال الملك : وكيف عرفتَ ذلك ؟

فقص عليه الخادم قصصه .

فالتفت الملك إلى وزيره ، وكان جالسا معه ، وقال في حِدَّقِ من الغَضب : هذا رأيك الذي قضيت به على ولَدى ، قُم الآن إليه ، وائتنى بنبأ يقين ، فخرج الوزير وهو مُشرَّد الذهن ، ذاهب القلب ، يتعَثّر في أذيال خوفه ، حتى كان في حَضرة قر الزمان ، وبعد أن حيًا وسلمَّ ، قال : لقد أخبَر نا الخادم أنك أنذر ته عذابا قريبا ، أو قتلاً رهيبا ، إن لم يذكر

لك ما يعرفه عن الفتاة التي نامت هذه الليلة بجوارك ، وقد جئت اليك لأنبِيَّك أن شيئًا من ذلك لم يكن .

فقال قمرُ الزمان : لئن سوَّلَتْ للخادم وصاعةُ نفسه أن يَكذب، فَكَيف يَسُوغُ للوزير أن يُجارى الخادمَ فى كذبه، ومَهانَة نفسه، إن هذا لَهُو الإثمُ المبين .

وهمَّ بالوزير أن يضربه ، فلجأ إلى الحيلة . ليُنجِّى َ نفسه وقال : أثرَيد تلك الفتاة نفسها ؟

فقال : نعم وأَخْبِرْ أَبِي الآن أَنِّي أَطعته ، وأبنى الزواجَ من هذه الفتاة عينها .

فوجد الوزيرُ في قوله هذا مَنْجَاهً له ومخلصا ، فقال : الحمد لله الذي وفَقَكَ إلى طاعة أبيك ، وسَأَبشَره الآن بهذا النبأ العظيم ، ليحقِّق بُغيةً طالما تمنّاها ، لولا إعراضُك وصدُك ، فقال : قم الآن إلى أبى ، على أن ترجع بما استقر عليه رأيه .

وكان الوزير في حضرة مليكه ، فأخبره أن قد أصابه مَسٌ من الجنون، فَقَفَّ شعر وأسه من هول ما سمع ، وقال : ومن سَوَّى ابنى بشَرَّا سَوِيّا، لئن أصيب بمكروه في نفسه أو بدنه ، لأضربن عُنقَك ، على ملإٍ من الناس ، حتى تكون عبرة لأولى الأبصار ، فهذه آراؤك في ابنى ، حَمَّلتنى عليها فلم نجْنِ منها إلا الضرَّ والأذى ، ونهض المك قائما ، وذهب إلى ابنه في قاعته ، ووزيره في صُحبته ، فاستقبلهما استقبالا كريما ، يفيض ابنه في قاعته ، ووزيره في صُحبته ، فاستقبلهما استقبالا كريما ، يفيض أبنه في قاعته ، ووزيره في صُحبته ، فاستقبلهما استقبالا كريما ، يفيض أبنه في قاعته ، ووزيره في صُحبته ، فاستقبلهما استقبالا كريما ، يفيض

أدبًا وطاعة ، وإعظاما وتَجلَّة ، وتَبْصِرة وحَكمة ، وأجلَس الملك ابنه على سريره بجانبه ، وجمل يتلطَّفُ في القول ويسأله :

لعل حَجْزَكُ في هذا المكان المُظلم المتقطع ، أنساك الأيَّام وذَهابها ، فلا تعرف اليومَ من غَدِه وأمْسِه .

فقال قمر الزمان : حاش لله أن أكون من الجاهلين ، إن يومَنا هذا كذا وغدا كذا ، ونحن فى شهركذا ، يتلوه شهركذا ، وجمل يذكر الأيام بأسمائها والشهور بأعلامها ، ولم يُخطئ فى شيء مما يقول .

فنظر الملك إلى وزيره نظرة شَرْراء ، أَلْهَبَتْ جَوانحه ، وأطارت لُبَّه ، ثم التفتَ إلى ابنه قائلا : وما رأيك فى هذه الفتاة التى زَعَمْتَ أَنها بانَتْ ليلةً بجوارك؟ فقال :كلُّ ما سمعتَه عنها حقُّ لا مِراء فيه .

فقال والده: رَّبَمَا كَانَ ذلك حلماً بلغ من وضوحه في نفسك مَبْلَغ الحقيقة ، غُلْتُهُ أمراً واقعاً لا ريب فيه ؟

فقال قمر الزمان : هل سممت أن أحداً رأى فى منامه أنه مُيقاتل بسيفه ، ثم استيقظ فوجد سيفه مُلَوَّثًا بالدماء ؟

فقال والده : ذلك ما لا يكون .

فقال قمر الزمان: ولقد حصل من أمر الفتاة كلُّ ما وصل إلى عامك في اليقظة ، وحُجَّتى في صِدْق ما بلَغَكَ أَنى أخذت خاتَمَها، وأُخَذت منى خاتمى ؛ وها هو ذا خَاتَمُها في إصبعى ، ومد يده إلى أبيه ، فألنى خاتمها في خنصره فقال :

لقد وقفتُ الآن على صحَّةِ قضيَّتك، وسلامةِ عقلك، وإنها لعَجيبةُ لَا نَستطيع لها تَأْويلا، وليس لنا إلا أنْ ندَعَها لِلهُ رب العالمين. الذي لا يُحَلِّمها لوقتها إلا هو.

وبعد سَكْتة قصيرة قال قرر الزمان ؛ وإنى أَبْثُكَ ما فى نفسى ، وأعلن فى صراحة من القول : أَنَّ قلبى قد تعلَّق بها ، وارتبطت حياتى بوجودها ، فإمَّا جِئْتَنى بها ، وإلا فقد حقَّ عَلىَّ الشقاء ، الذى قد ينتهى بي إلى عاجل الفَناء .

فقال الوزير: يحسُن أيها الملك أن تنقلَ قمر الزمان إلى قصرك المُطلِ على البحر ، وتَجعلَ له يومين في البحر ، وتَجعلَ له يومين في الأسبوع للإشراف على شئون ملكك ، حتى يأذنَ الله بفرج من عنده ، ويهدينا إلى السبيل السَّوى ، في هذا الشأن الجايل .

وعاش قمر الزمان في القصر مع أبيه ، عيشة تفكير وقلق ، وضعف ونحول ، واضطراب وذهول ، ودَبّ في جسمه الهُزال ، وفي قوته الانحلال ، فأصبح نهوضُه كنهوض الكسيح ، لا يقوم إلاّ ليقع ، فأسلَمَ إلى الفراش جَنْبَه ، وأنحمض عينيه .

## ( "

طلع النهارُ ، وهبّت بُدور ُ من نومها ، فلم تُلْفِ الفتي بجانبها ، فنظرت في حجرتها نظرةً فاحصة ، هنا وهناك ، فلم تجد له أثراً – وكان قد أذهلها جماله ، وقت أن كانت بجانبه ، فحبس حبّمها عليه ، فلم تشعر أنها فى غير حجرتها ، وأنها على سرير غير سريرها - أتنكر حِبّمها ، وتكذب عينها ، وهذا خاتمه يتألق فى خنصرها ؟!! فصرخت صرخة مُدَوِّية ، أفزعت العجائز ، فأهر عن إليها ، وأحَطْن بها ، فهذه تمسك إحدى يديها ؛ وتلك تمسك يدها الأخرى ؛ وثالثة تمسح على إحدى رجليها ، ورابعة تمسح على رجلها الأخرى ؛ وهذه تريت على صدرها ؛ وتلك تسند رأسها ؛ أما كبراهن فقد جعلت تدعو لها بالسلامة ، وتُذهب رَوْعها ، وتهد ي بالها ، مقالت السيدة بُدور :

إليكُنَّ عنى ، أين الفتى الذي كان نائماً بجوارى ، وهذا خاتَمه في خنصرى ؟!

فقالت العجوز : سلّمك الله من كلّ شر ، ما دخل أحدُ هــــذه الحجرة أبداً .

فقالت: كبرت سنك ، وأشرفت على آخرتك وتكذبين ! وقامت الى سيفها ، وأطارت به رأس المجوز ، ففزعت بقية العجائر ، وطر ن إلى أبيها ، وأخبرنه ما كان من أمر ابنته ، وقتلها كبراهن ، فخف إليها ، وألفاها مُصر أه على قولها ، وكان من ضعف الملاحظة ، ومجمود البديمة ، والنسرع في الحكم ، بحيث أيقن أنها مُعتلة ، فأمر أن تُربط في سلسلة إلى شباك بالحجرة ، حتى يأمنوا شرها

وعزَّ عليه أن يتركها على هذه الحال ، فأمر أن يَحْضُر المنجَّمون

والحكاء ، ليقوموا بعلاجها ، وإرائها مما أصابها ، وجعل لمن يكون بُرؤها على يديه ، زواجَه منها ، وإنطاعَه جزءاً من ملكه ، يكون والياً عليه ، وصاحب الأمر النافذ فيه ، ومن حاول شفاءها ولم يُوفّق ضُرب عُنُقه ، وعُلق رأسُه في الساحة العامة ، أمام قصره .

وأطاح في سبيل ذلك بأربعين رأساً ، وبنته لا ترال في اضطراب من حالها ، وشذوذ من أمرها ، وبكاء مرير أغلب وقتها ؛ ثلاث سنين دَأْباً ، وما رَقاً لها جَفَن ، ولا استقرت مها حال .

وكان لها أخ من الرضاع يُسمى مرزُوان ، يحبّها عبة أخُوَّة شفيقة ، ويعطف عليها عطفاً بريئاً ؛ غاب عنها في أَسفاره وتَجواله مدة طويلة ؛ ولما حضر سأل أمه عنها فأخبرته مصيرها ، وما هي فيه من بُوْس الحال ، ولزوم الدار ، و بلبلة القلب ، واختلال اللب ؛ فرغب في لُقياها ، عسى أن يجد عنده ما يُنجيها من بلواها ، فعمدت أُمُه إلى حيلة تُمكنُه من الوصول إليها ، فألبسته ثياب فتاة ، وكان ممشوق القوام ، لم يُخط له شارب ؛ وذهبت به إلى القصر الذي هي فيه ، وقالت للخدم :

هذه ابنتي ، نُشِّتُ مع السيدة بُدور ، وترعب في زيارتها ، ثم ترجع الساعتها ، فإذا مَنَنْتُم بذلك عليها ، كان لكم عند الله خيرُ الجزاء .

فقالوا: ليكن ذاك في الليل بعد أن ينادرها الملك إلى مضجعه.

و لما جاء الليل ذهبت به إلى القصر ، ودخلتاً على السيدة بدور ، وهناك عرقها بنفسه ، فعرفته ، وأنست به ، وقصَّت عليه قصَّتها ، فقال لهما :

لا تجزعی واصبری و سأخرج من عندك باحثًا فى كلّ مكان ، جائلًا فى كل بلد ، حتى آبِتيك بهذا الفتى ، إن شاء الله تعالى . فشكرت له حَدَبه علمها ، واهتمامه بشأنها .

## (i)

ركب مرزوان كل سبيل، و دخل كل مدينة، وأمَّ كلَّ مكان، حتى كان بمدينة طيرب، وهناك سمع عن قرازمان وما أصابه، فسأل عن بلده، فقيل جزيرة خالدان، وبينك وبينها مسيرة شهر في البحر، فركب إليها المركب مع المسافرين، وما كاد يُشرف على الجزيرة، حتى هبت مرزوان عاصفة ، فهاج البحر وماج، وابتلع المركب بمن فيه، ولكن مرزوان استطاع بِقُوَّتِه، وقدرته على السباحة، أن بصارع الموج، آخذاً سمته إلى القصر الذي فيه قر الزمان، فيمل يكذ ويداب، ويغطس ويطفو، حتى أشرف على القصر، في حال تتفحّر لها القاوب رحمة .

رآه الملك والوزير وهو يغالب الموجّ ، والموجّ يغالبه ، فأشفقا عليه ، وأسرّ الوزير إلى الملك أن ينزل إلى الشاطىء ، ويأمر إنقاذه ، عسى أن يجمل الله الخير على يده ، لقاء تنجيته فقال الملك : ذلك واجب ، وإن لم يكن لنا عنده حاجة .

وخرج الشابُ من البحر في حالة إعْياء وذُهُول ، فأسعفه الوزير وألبسه ثيابًا أخرى ، وعِمامةً من ممائم غِلْمانه ، وأطعمه وسقاه . ثم قال له

لقد كنتُ سببًا فى نجاتك ، فلا تكن سببًا فى هلاكى ؛ وحكى له ماكان من أمر قمر الزمان ، ووصًاه أن يجانبَ اللَّمْق ، وألاَّ يَقْفُو ما ليس له به علم ، حتى يخرج من هذا القصر سالماً ، فشكر له مرزوان جميل عطفه ، وقال فى نفسه :

هذه أُمْنِيَّتي ، ساقني إليها ربي .

ثم قام الوزيرُ إلى مجلسه من الملك وابنه ، وما كاد يجلس حتى رأى مرزوان واقفًا بجانب قمرِ الزمان يُحَدِّقُ فيه النظر ، ذاهبًا جائيًا ، فاشتمل قلبُ الوزيرِ غيظًا ، وجمل يطردُه بنظراته ، فلم يلتفت مرزوان الله وقال :

سبحان بارئ النَّسَم!!

سبحان من ليس كمثله شيء!!

سبحان من أنشأهما فسوّاهما مُنشابَهُين ، فِمل قَدَّهُ مثل قَدِّها ، وقَرَجْهَه كُوجِها ، ولَوْنَه مثل لوْنها ١!

فلوى قر الزمان وجمّه إلى ممدّر هذا الفول . وشخص ببصره إليه ؛ وفي سوت خافت لا يكاد يُبين . رجا من والده أن يُجلس هذا الشاب بجانبه ، فاستحال غضب الجالسين على مرزوان رضوانًا وغبطة . وكاد الملك يَحتضينه إلى صدره ، وأجلسه حيث أراد قرأ الزمان ؛ فأسر مرزوان في أذُنه : أن ابْعث في نفسك راقد الأمل ، واعتصم بعز م الشباب ، وصبر البطولة ؛ فإن حاكما من أجلك حالك ، وأمرها لغيابك أمرك ، ولم تستطع على فراقك صبرا ، فثارت في بيت أبيها ثورة خطيرة ، وهى الآن مُوثقة بسلسلة حديدية في شُبَّاك حُجرتها ، ولا يَفْكُمُها من أغلال ثورتها وبؤسها وسُجنها إلا لُقياك ، وسيكون هذا على يدى بفضل الله وعونه .

فترقرق وجه قمر الزمان حياةً وبهجة ، وتحركت أعضاؤه من سكون ونشطِت من خمود . وقال في بيان واضح :

أجلسونى بجوار هذا الفتى العزيز ، وما كاد يجلسُ حتى لف مرزوانَ بذراعه ، وضمه إلى صدره ، وقبّله ، فازداد مرزوانُ فى نَفْسِ الملكِ عِزّةً وحليّة ، وحلّ فى نفْسه محل الغاية من الحياة . وقال له : لقد وجدنا فى طَميّك بَرْدَ السرور ، ونَشُوةَ العافية ، فاهنأ بمُقامك فينا . فأنت أعز مَنْ يحتويهم قصرى . وكان وقتُ المَشاء قد حان ، فأمر بإطعامه وإكرامه

وجاءت المائدةُ فتوسطت الشابّين ، وطعا هنيئًا ؛ وشربا مريئًا ؟ فممّ الفرحُ القصرَ حتى أصبح أشبه شيء بأعشاش الربيع ، كلّها مُناعاة وهديل وهَزَج.

بات الملك معهما فى حجرتهما ، سروراً بهما ، ولما تجلّى النهارُ وخلا بهما مكانهما ، جعل مرزوانُ يُحدَّنه عن بدور ؛ وكيف أنها لم تُطقِ صبراً على فراقه ؛ وكيف زارها ، ووعدها أن يجمع بينهما ؛ وكيف خاطر بحياته فى سبيل ذلك ؛ وحبّب إليه أن ينشط من عقال هزاله ، ويفر من ضيق ضعفه ، باللعب والمرح ، والطعام والشراب ، حتى يُصبح مشبوب العزم ،

شديدَ المُنَّة ، قوى الجَلَد ، ثابت الجنان ، فيكون له من كل أو الله زاد للسفر ، وعُدَّة للرحيل ؛ وذلك قد كان .

عزم مرزوان على الرحيل. فقال لقمر الزمان: استأذن والدَل أن تغيب عنه ليلةً واحدةً ، للصيد فى البرِّيَّة ، وخذ معك من المال والزاد ، ودواب الحمل والسفر ما يكفينا مسيرة ثلاثة أشهر ، فاستأذنه فأذن له ، بعد أن أكد مو ثق عودته ، وعدم غيابه أكثر من ليلة واحدة .

وخرجا راكبين فرسَيْن ، ومعهما جَملَان ؛ أما أحدُهما فإنه يحمل مالاً ، وأما الآخر فإنه يحمل ماء ، ودام بهما الرحيلُ يومين .

وفى مكان فسيح ، تُشرف عليه أجَمة كُمّة (الأشجار) تبوَّا منزلا فيه ، يأكلان ويستريخان ، وقام مرزوان ، فذبح جملاً ، ومزَّقه إرْباً إرْباً ، وقطّع ثياباً له ، وثياباً لقمر الزمان ، ولو تها بالدماء ، ورماها فى الخلاء ؛ ولما سأله قمر الزمان عن ذلك قال : إن أباك ستثقل عليه غَيْبَتُنا ، ويَسْتَبْطئ عودتنا ، فيجدُّ في طلبنا ، مُقْتَفِياً آثارَنا ، حتى إذا ما وصل إلى هذا المكان ، ورأى آثارَنا هذه فيه ، علم أن وحشاً طلع علينا ، ففتك بنا ، وحينئذ ينقطع رجاؤه فينا ، فلا يَثْبَعْنا ، ويعوق سيْرَنا ، ويحُولُ بيننا وبين الوصول إلى فتاتِك بدور .

فقال: حسنا فعلت؛ ولا حرمنا الله سديدَ رأيك، وعظيمَ عَوْ نِك. وبعد أن اسْتَوْفَيا حَظَّهما من الراحة، جَدًّا فى السير، حتى انتهى بهما إلى مدينة مُشرِفة على بحرِمن ورائه جزيرةُ المَلكِ والدِ بدور، وعلى شاطئِه حاضرة مُنْلَكِه ؛ فباعا ما معهما من دواب ، وأخذا ما خف حَمْلُه من مال ومتاع ، واستقلًا مركبًا إلى المدينة ، وهناك تُرَلا في خان منها ثلاثة أيام ، وفي أثنائها أفهمه مرزوان أن والد حبيبته بدور جعل لمن يَشفيها ، زواجه منها ، وإقطاعه جزءاً من مُلكه ، وأنت ستختني في زيّ مُنَعِمْم ، وتذهب إليها ، لتُبْرِيمًا - يحكمتك - من عِلْنِها فإذا ما شعرت أنك أنت حبيبها ، ذهب عنها كل مكروه ، ووصلت إلى بُغيَتِك .

فقال : وإنى لك شاكر ومُطيع .

( a )

لبس قمرُ الزمان ثيابَ المنجِّمين ، وحمل معه كتابًا وقراطيس ومِحبرة وبعضاً من الرمل ، في كيس ؛ وجعل يدور حول القصر منادياً :

« أَنَا المُنجِّمِ الحَاسِبِ، أُقرِّبِ المَطَالِبِ، وأَحَقَّق الرَّعَائِبِ، وأَظهر المُعائِبِ، وأَظهر المُعائِبِ، فأين الطالبِ؟. »

وما كاد الناسُ يطرُق آذانَهم نداؤه ، وقد طال عهدُهم باختفاء المنتجَّمين ، حتى حفُّوا من حوله ، يحذَّرونه المصيرَ الأليمَ، ويُنذرونه القتلَ المحتومَ ، ويقولون له ، هذه رءوسُ رحال فعلوا فعاتك ، فأعْرضُ عن هذا ، ولا تُلْق بيدَيكَ إلى التَّهلكة ، فإنك لا محالة من الهالكين ، وخير لك أن تنجو بحياتك ؛ فما زاده ذلك إلا إصراراً ونداء .

« أنا المنجم الحاسبُ ، أقرُّب المطالبَ ، وأُحقق الرغائبَ ، وأُظهر

العجائب ، فأين الطالبُ ؟ أين الطالبُ ؟

سمع الملك هذا النداء ، فأمر أن يحضر صاحبه ، فاما رآه بهره جماله ، ورغب أن يُبقى عليه ، فقال : إن لم تبرشها قتلتُك ، وليس لك من شفيع يُطاع ، فلا تظلم نفسك ، ولا تسع إلى حَثْفك ؛ فقال قمر الزمان : أشهد على مَن تريد ، فإنى واثق بنفسى ، والله نصيرى وعونى .

أخذ الخدم قرر الزمان ، وأوقفوه أمام الباب ، وخلف الستارة ، فقال قر الزمان ! أى الأمر يُن أَحَبُ إليكم : أشفى سيد تسكم وأنا فى مكانى هذا ، أم أدخل عليها وأشفيها ؟ فدهش الخدم ، وقالوا : نظن أن أفضل الأمرين فى إظهار براعتك ؛ أن تُبرئها دونَ أن تراها ؛ فجلس قر ُ الزمان وكتب فى القرطاس :

« سلامى إلى حبيبتى السيدة بدور ، أنا حبيبك قر الزمان ، صاحبُ الليلةِ السعيدة ، التى ضمّنا فيها فِراش واحد ، ثم فر قت بيننا الأيام ، وهذا خاتَمُك آية صدق ، وشاهد معرفتى . »

ثم طوى القرطاس ، بعد أن وضع فيه خاتَمَها ، وقال لأحد الخدم : ناول سيدتك هذا .

وما قَرَأَته بدور ، ورأت خاتَمَها ، حتى فار جسمُها حياةً وقوةً ، وشعَّ بهجةً ومسرةً ، ففكت أغلالها وجَرت إليه في مكانه ، وألقت بنفسها في أحضانه .

خفَّ أحدُ الخدم إلى الملك ، فقبَّل الأرضَ بين يديه ، ونورُ الفرح

يشيع سن عينيه وقال: إن هذا المنجِّم يا مولاى أعلم من فى الأرض من المنجمين ، فقد شفى سيدتى ، وهو خلف الستارة ، دون أن يدخل عليها ، وإن أردت أن تَسْتو ثنى من قولى ، فتفضل إليها ، وستجدُها جالسة بين يديه ، تتحدث فى سرور إليه .

فلما رآها أبوها جالسة تتحدث إلى قمر الزمان فى عافية ، فرح بها ، وقبَّلها بين عينيها ، وقال : لقد من الله علينا بهذا المنجّم الخبير ، وكم كنت آسفاً على شبابه وجماله ، لو أنه خاب سعيُه وقتلته ، ثم سأله :

من أنت ؟ ومن أى البلاد جئت ؟

فقال: أنا قمر الزمان بن الملك شهرمان ، وسأقص عليك قصصَنا ، جعل يقص عليه من أنبائه وأنباء ابنته بدور العجب العجاب .

فأحضر الملك القضاة والشهود ، وزوجه من ابنته ، وأقام الأفراح فى أنحاء المدينة ، سبع ليال وثمانية أيام سويًا ، وأقام معها فى قصرها يتفيآن من النميم ظلاً ظليلا .

ثم أمر الملك بإحضار مرزوانَ ، أخى ابنته من الرضاع ، فشكروا له نعمته ومنحوه مالاكثيراً ، وودعوه فى حفاوة وتَجِيّلةٍ ، وتركوه يذهبُ إلى أمّه التى لم يرها من زمان .

وبعد شهر من زواجه أو يزيد، رأى قمرُ الزمان في المنام، أن والدّه كاسفُ الوجه، هزيلُ الجسم، منكفُ اللون، يكاد من الوهن والهمّ يخرُ صريعاً ليديه وفه، ويتحدث إليه مخفوضَ الجناحِ من رحمته، عاتباً

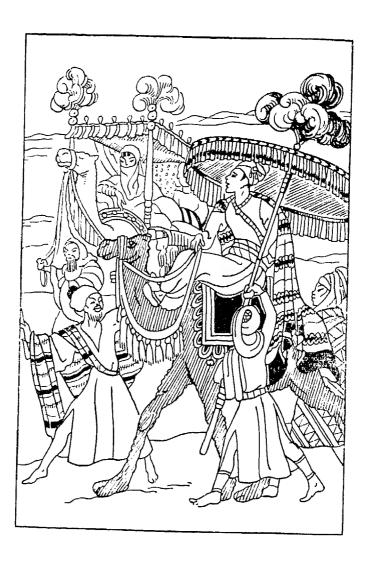

عليه فعلته معه ، وهَجْرَه إياه ؛ فقام من نومه فى أنَّات السقيم ، وخَلجات الجناح ِ المهيض ، وقصَّ على زوجه رؤياه ، فاتفقا على السفر إلى أبيه ، واستأذنا فى ذلك الملك ، فأذن لهما على أن يمودا إليه بعد سنة كاملة .

وهَيَّأَ لَهَاكُلُ مَا يَحْتَاجَانَ إِلَيْهُ ، وأُمَدَّهُمَا بَالُ وَفَيْرٍ وأَنَمَاطٍ مِنَ الْحَدَمُ وَالْأَعُوانَ ، وسَارَ جَمِيمُهُمْ قرابَةَ شَهْرٍ ، حتى نزلوا بَمَرَجُ فَسَيْحٌ ، فَضَرَبُوا فَيْهُ خَيَامُهُمْ لِيَأْخَذُوا قَسْطُهُمْ مِنَ الرَاحَةِ .

وذات يوم دخل قمرُ الزمان على زوجه فى تُعبّها ، فألنى حول خَصرها نطاقاً ، استهواه جماله الباهرُ ، فحلّه فوجد ثناياه قد خيطَتُ على فُص أحر اللون وعليه نقش لا يقرأ ، فأعجبه شكله ، وقلبه فى ضوء الشمس ليتبينه ، وينها هو يقلبُه فى كفّه ، ويتأمّله ، إذ انقض عليه طائر ، فخطفه وطار به ، فجرى قمرُ الزمان وراءه ، ولكن الطائر كان يطير ثم يحط ، بالقدر الذى يُطمئه فى اللحاق به ، وما زال الطائرُ بطيرُ ، وقمرُ الزمان من خلفه ، حتى جنَّ الليلُ ، وأعياه الجرى ، فحط الطائر على شجره ، ورأى قمرُ الزمان أنه لا يستطيع المودة ، فنام تحتها ، ولما طلع النهارُ استأنف الطائرُ طيره ، على قدر مشى قمر الزمان فى طلبه ، إذ عاقه تعبُ اليوم السابق عن الجرى ، فعجب من ذلك الطائر الذى يطيرُ ويتثاقل ، ويسرعُ ويحطُ ، على قدر ما يجرى هو ويشى ويجلس ؛ فاستمر فى متابعته ، ويسرعُ ويحطُ ، على قدر ما يجرى هو ويشى ويجلس ؛ فاستمر فى متابعته ،

وبعد بضعة أيام أشرفا على مدينة ٍ؛ فمرَّ الطائر من فوقها مرور السهم ،

وغاب عن ناظريه ، فدخل قمر ُ الزمان المدينة من باب البحر ، وما زال سائراً لا يلقاه فيها إنس ولا جان ، حتى خرج منها دالفاً من باب البحر ، إلى بستان تجمّعت فيه محاسن ُ الربيع ؛ فوقف على بابه ، ولما رآه البستانى أذن له بالدخول سريعاً ، قبل أن يراه أحد من أهل تلك المدينة ، وبعد أن حياه ، حمد له الله َ الذي نجاه من تلك المدينة الظالم أهلُها الذين مجسوا وأشركوا ، ثم استنبأه كيف وصل إليه ؛ فأعلمه ما جرى له ، حتى كان في حضرته .

حنا عليه البستاني ، ورثى لحاله ، وقال : إن يبنَك وبين بلاد الإسلام مسافات بعيدة ، ولا يُقلِع إليها من هذا المكان إلا مركب كل سنة ، ومن الخير لك يا بني أن تقيم ممى ، تزاول بمض الأعمال التي لا تنوع بها في هذا البستان ، على أن تسافر في أول مركب يبرحُه إلى موطن المسلمين ؛ وهناك يكفُلك الله ويرعاك ؛ فلم يَر قدر الزمان مفراً من أن رضى صاراً مستميناً بربه .

(7)

نهضت بدور من مَر قدها ، وطار النوم عن عينيها ، فلم تجد نطاقها حول خَصرها ، وعثرت يدُها عليه بجانبها ، فتناولتُه في لهفة ، وجسَّت مكان الفص الأحمر فلم تجده ، فنبّت في وهمها أن شيئاً خطيراً وقع ، وطلبت وجها قدر الزمان هنا وهناك فلم تجد له ريحاً ، قبَّعت في

قبوتها، وانروت في خيمتها؛ تفكر وتدبر، وتقدر وتبرم ، وتقيس وتقطع ، وتمحو وتثبت ، حتى انتهى بها الرأى إلى أن تحفى عن حاشيتها فقد وجها ، ووجدت من تماثلهما في الخلقة ما يحكم لها خُطتها ، وتصيب بحيلتها هدفها ، فلبست ثياب زوجها وعمامته ، وتقلدت سيفه وعد ته ، وقامت فيهم آمرة ناهية ، حاكمة قادرة سائرة على نهجه ، ناسجة على منواله ؛ فما أحسوا له فقدا ، وما افتقدوا له أثرا ، وأذِنت فيهم بالرحيل ، بعد أن احتجزت أخص الجوارى في محقّتها ، لتقوم بخدمتها أيام محنية الأبنوس ، فضروا خيامهم ، وأقاموا ليستر يحوا .

وطار نبأ وصولهم ، وإقامتهم ، إلى أرمانوس ملك المدينة فأوفد الهم من يَتَعرَّفهُم ، فقيل : إنّه ابنُ ملك صلَّ السبيل، فاهتمَّ الملك بأمرها ، وذهب إليها في حاشيته ، فسلَّمَ وحيًا : ولق من مظاهر الاجلال وسمو الاستقبال ، وكريم الخلال ما أعظمها في عينه ، واضطره أن يُكرمَ منزلها ؛ فنقلهم إلى قصره ، وأنزلهم فيه منزلا طيبا كريما ، وكان لا يمر عن أبام ضيافتهم إلا ازداد الملك إنجابًا بها ، وإقبالاً علمها ، وهو لا يعرف شيئًا عن حقيقتها .

وذات يوم جلس الملك إليها ، يذكرُ الصّيا ونضرَته ، والشبابَ وزهرتهُ وما آل إليه هو من تعمير ، وتنكيس في الخلق ، وأَفَنٍ في الرأي ، وعجز في الحيلةِ ، وحرمانٍ من ولدٍ يكونُ خيرَ ظهير له في حياتِه ، ويَرِ أَهُ مَن بَعَدُهُ ، ثُمَّ قَالَ : ولقد مَنَّ اللهُ علينا بقُدُومِكُ أَيُّهَا الولد العزيزُ، فلو رأيت أن تلبثَ فينا ، زوَّجتُك من ابنتي «حياة النفوس» . ونرلتُ لك عن ملكي ، وعِشْتُ بينكما والدًا ، أنعمُ بما أنتما فيه من مودة ورحمة ، وعيشة راضية ، البقية الباقية من حياتي .

فأجابته بدور :

أَلِيسَ لَابِنَتَكَ ابنُ عَمِّرَ أَو قريبٌ ، فَيَكُونَ أُولَى بِهَا ، وأَحَقَّ عِلَمُ عَمِّرً أَوْ قريبُ ، فَيكونَ أُولَى بِهَا ، وأَحَقَّ عِلَمُكُ مَنى ؟!

فقال: ليس لها ابنُ عم ، ولا أرى قريباً أجدر بها منك ، على أن العلمَ صلة ، والعقل الحازم وشيجة ، والإنسانية نسب وقرابة ، وأنها ابنا ملكين ، ورب أخ لك لم تلاه أمنك ، ورب ولد لم يكن من صلبك ؛ وقد رأيت لكما كل أولئك ، وذلك فضل الله يُوتيهِ من يشاء ، فلا ترد نعمة سيقت إليك ، ولا تدفع فضلاً أسبغه ربك عليك ، والله يُوتى ملكه من بشاء .

فقالتُ لك ذلكَ ، وعلى اللهِ قصْدُ السبيل .

تبوأت « بدور » عرش الملك ، و بَبَت بحياة النفوس ، بين مظاهر الفرح مومعالم الزينة التي شملت البلاد ، وخفقت أعلامها في كل مكاني وجاء الليل ، ودخلت بدور على حياة النفوس في مقصورتهما ، فتمانقل ، وقبّل كل منهما الآخو ؛ ثم نهضت بدور إلى الصّلاف ، فعمانة ، وقبل كل منهما الآخو ؛ ثم نهضت بدور إلى الصّلاف ، فعمات تصلى ، وتصلى ؛ وحياة النفوس مُتلفّعة بفضل حيائها ؛ تنتظر النفوس مُتلفّعة بفضل حيائها ؛ تنتظر النفوس مُتلفّعة بفضل حيائها ؛ تنتظر النفوس مُتلفّعة النفوس من النفوس مُتلفّعة النفوس من النفوس من

وتنتظرُ ، حتى غلبها النُّومُ ، وغابَ بها عنِ الوجودِ اليقظِ .

ولًا عَلمت بدورُ منها ذلك ، فر عت من صلاتها ، ورقدت بجانبها ، واستسامت إلى النوم حتى الصباح ؛ ثم نهضت بدور في همة وثاية ، فضر فت زمام الحكم ، وقضت بين الناس بالحق ، وأشاعت العدل ، وبعث مشروعات إصلاحية كبيرة ، وأحيت ميت النشاط في إدارة الشئون ؛ ثم رجعت إلى مقصورتها ، وكان منها مع حياة النفوس ما كان في الليلة السالفة .

وذهب والدُحياة النفوس إليها، صَباح ليلة زفافها، يُهنَّهُا ويسأَلُها عن حالها مع زو جها، فقالت : ما رأيتُ أكثرَ حياة وتديُّناً وتنهُّداً منه، وقصَّتْ عليه ما كان .

ومضت ثلاثُ ليال مُتتابعات ، والحالُ لم يتغيَّر ، فأقسم أبوها إن لم يَنْ يَنْ يَنْ يَنْ يَنْ يَدُو يَدْ خُلْ بَهَا لأَقتُلنَّهُ ، ولأجْعلنَّهُ طعاماً لأوَحش والطير : وفي الليلةِ الرابعةِ بلّنت «حياة النفوس» زوجَها ، ما كانَ من غضب أبيها وعزمهِ وتوعُدهِ ، فجلست بدور إليها ، وقصَّت عليها قصَّمَا ، وكشفت لها عن حقيقتها ؛ وقالت نوالآن حياتي بين يديك ، فلو احتسبت لك عند الله أجراً عظياً ، وعندي فضلا كبيراً ، كتمت فلو احتسبت لك عند الله أجراً عظياً ، وعندي فضلا كبيراً ، كتمت أمرى ، حتى أَلْتَقِ بقمر الزَّمان روجي ، فهو الآن في سبيلهِ إلينا ، إذ ليس له طريق في اتجاهِهِ إلا هذا الطريق الذي جاء بي إليك ، وأرجو من الله أن يقيهُ شرَّ البلاء ، حتى يجمع شملنا ، ويُؤحِّد يبننا .

فقالت «حياة النفوس » : ليس أعظمُ عندى من هذا الصُّنعِ الجميل، وأنا لَكُ كَمَّا تريدينَ ، فَطَيِي نَفساً ، وقرئى عيناً ، ونهضت إلى دَجاجةٍ فذَبَحَتها ، ولطَّخَت قميصَها بدمها ، ونامتا مُتعانقتين مُتآلِفتين .

وفى الصبّاح ذهبت بدور إلى شأنيا ، تُصرّف زمام مُلكها ، وجاء أبو حياة النفوس إليها ، فأ نبأته أن زوجَها دخل بها ، وهى منه على أهنأ بال ، وأسعد حال ، وشكرت لأبيها حُسْن اختياره ، وأرته ما كان من الدّماء على قميصِها ، تصديقاً لقولها ، فخرج وهو لا تسمّه الدنيا سروراً ، واطّردت بهم الحياة على هذه الحال مُدّة من الزّمان .

## (V)

مَضتِ اللّيلةُ الموعودةُ على الملكِ شهر مان ، بعد أن خرجَ الصّيدِ ابنُه قرُ الزمانِ ، ومعه الفتى مرزوانُ ؛ وعكف اللّيلة التالية يرتقبُ حُضورَها، ساهراً ، قلقاً ، مُضطرِ باً ؛ تذهبُ به الهواجسُ كلَّ مذهب ، وتخوضُ به الوساوسُ كلَّ مُضطرب ، وفى مُتوع النهار ، شدَّ الرّحال ، وعباً الرّجال ، وسارَ فى أثرِ ابنِهِ جادًا فى طلبهِ ، حتى وصَل إلى ذلك المكانِ الفسيح ، فأنى ثيابَه وثياب مرزوان ممزَّقة ، مُلوَّنَة بالدِّماء ، فأيقن أنهما المُقانِ ، كاسيف البال ، تبيس الحال ، يتميَّزُ مُؤساً وغمًا ؛ وأعلنَ فى مُلكهِ الحداد ، البال ، تبيس الحال ، يتميَّزُ مُؤساً وغمًا ؛ وأعلنَ فى مُلكهِ الحداد ،

وأعدَّ له في قصره حجرةً سمَّاها حجرةَ الأحزانِ ، يحُجُ إليها كلَّ حينٍ ، فيلبثُ فيها ذاكراً ابنَهُ ، باكياً عليه .

أَمَّا قَرُ الزمان فإنه ظَلَّ مُنكَبًّا على عمله ِ ، كادِحاً إلى البستاني كدحاً، حتى يَجزيَه سفراً قريباً، إلى مدينة الأبنوس، في أوَّل ِ مركب ٍ يُقْلِعُ إليها.

وينما قر ُ الزمان يُزاوِلُ عمله ُ في جلّدٍ وصبْرٍ ، ضربَ بفأسِه تحت شجرة من أشجارِ الخُروْبِ ، فلم تقطع الفأسُ الأرضَ ، وكانت ْ ترتد الله كلّا قويت الضربة ، فتبيّن أمرها ، فألني غطاء حجريًّا أزاله ، فانفرج عن ححرة مملوءة ذهبًا ، في أوعية يرجع عهدُها إلى عادٍ وعُودَ ، فقال : هذا خير ساقه الله ، وله ما بعده ، وجلس غار قا في تفكيره ، سابحًا به خياله ، حتى قطع عليه هذا السَّبح الطويل أن رأى على شجرة طائرين يتنازعان فنقر أحدُها الآخر في عُنقِه ، فقصل رأسة عن جسْمه ، ووقع على الأرض فنقر أحدُها الآخر في عُنقِه ، فقصل رأسة عن جسْمه ، ووقع على الأرض خيّةً هامدة ق ، وطار القاتِلُ إلى سبيله .

وبعد فترة وجيزة حطاً طائران على تلك الجنّة ، وحفرا لها حفرة ، ووارياها فيها ، ثم طارا ؛ وما هي إلا لحظة حتى عاد الطائران ، ومعهما الطائر القاتِلُ فحطاً به على الطائر المدفون ، ثم قطعا جسمة أو با إربا وبعثرا أشلاء هنا وهناك ؛ وكانت حوصلة الطائر المرزّق يشيع منها بريق ، فذهب إليها قر الزمان وتناولها ، فوجد الفص الأحمر ، الذي كان في نطاق زوجه بدور ، والتقطة الطائر من كفة ، وهو ينبيّنة ويفحضة ، فتحرّكت في نفسه بُشرى اللّقاء نزوجه .

وجاء إليه البستاني ، وأمرَهُ أن يتأهَّبَ للسفرِ ، بالمركبِ الذي يقومُ إلى مدينة الأبنوس ، بعد ثلاثة أيام ، فشكر له هذه الرِّعاية الطيّبة ، والعشرة الرَّاضيّة ، وأطلعه على الكنزِ النّهيّ، وعلى ماحدث من الطّيورِ والفصّ الأحمر الذي عثر عليه .

فقال : هذا رزَقُكَ يا ولدى ، فإنى أعملُ فى هذا البستانِ منذُ ثمانينَ عامًا ، ولم أجدْ شيئًا من هذا .

فقال : وإنه لَقَسِمةُ بيننا ما من ذلك مفرُّ .

فنزل على رغبته ساكراً ، وأحضر لهعشرين قِدْراً عَبَّأُها له ذهباً ، وغطّاه بالزيتون المصفري ليخفيه ، وقال له : إنه زيتون لا وجود له في غير هذا البستان ، وهو تُحبّب إلى الناس لِنُدْرتِه وجَوْدتِه ، ووضع قر ُ الزمان الفص في أحد القدور ونقلها جميعها ، ونقل معها ما أعد من زاد إلى المركب .

وفى صبيحة اليوم الرّابع ، دخل ربّانُ المركب وصاحبُه البستان ، و نادى ذلك الشيخ العامل فيه ، وكان قد أصابه مرض ، ثقَلَتْ وطأتُه ، وعظمت حدّتُهُ ، وألزمَهُ فراشَهُ ؛ فأجابه قر ُ الزّمان وسألهُ حاجَتَهُ ، فقال الرُّبَّانُ : ابعث انفتى الذى يريدُ السَّفرَ إلى مدينة الأبنوس ، فإن المركب مقلع الساعة . فقال : إنى أنا الفتى المسافر ، وسألحق بك على عَبِل .

كَانَّ الشيخُ البستانيُّ مُعْتَصَراً ، فأبي على قمر الزمان ُنبُلُه ومروءتُهُ أن

يفارِقَهُ ، حتى يكونَ له أُوَّلَ رِدْءٍ ، وخَيرَ عونٍ ، فى أُحرجِ أُوقاتِه ، وفاءً لسالفِ العِشْرَةِ ، وكريم الصُّحبةِ .

وشاء القدرُ أن يُسلِمَ البستانَ نفسهُ إلى بارتَّها بين يديه ، فغسَّلهُ وَكَفَّنَهُ ، وصلَّى عليه ، وواراه في الترابِ ، ثم ذهب مسرعاً إلى المركب، فوجدهُ يتهادَى في البحرِ على ضوْء البصرِ ، إلى مدينة الأبنوس ، حاملًا متاعَهُ وزاده ، فارتدَّ إليه بصرُهُ خاسئاً وهو حسير ، وعاد إلى البستانِ مؤمِناً بقضاء الله وقدرِه خاضعاً لِحُكمهِ ، راضِياً بقضائه ، صابراً على ما أصابه ، وجعل يعملُ في البستانِ إلى أن يَقضِيَ الله أمراً كان مفعولًا .

وصل المركبُ إلى مدينة الأبنوس، وكانت الملكةُ بدورُ مُطِلَّةً من شمها مباك قصرها، ولمّا رأت المركبَ خفّق قلبُها، وأحسَّت من نفسها دافعاً يدفّعها إلى أن تذهب إليه، ولم تستطع له إغفالًا ولا ردًّا، وفي أُلَّةً من حرسها وجنودها كانت بالمرفّأ، ترقُبُ تفريغ المركب ، فراق لها أن تبتاع الزيتون العصفري جميعهُ، ونقدت صاحب المركب عمنهُ، وأمرت بنقله إلى قصرها وألَّ تُمسَّ القدورُ بالتفريغ إلاَّ في حضرتها، وعادت في التو والساعة ، فأفرغ أمامها أوّلُ قدر فوجدت وجه مافيها زيتو ناً، وبقيَّتهُ ذهباً ، كما عثرت على الفص الأحمر الذي كان في نطاقها، وافتقد ته هو وزوجها، فأمرت أن يحضر صاحب المركب إليها.

ولما حضر سألتُهُ عن هذا الزيتون ِ، ومن أينَ أتى به ؟ . فقال : إنه من بستان بجوارِ مدينة ٍ للمجوسِ ، وصاحِبُه شابُ فقير ُ ، لم يستطع أن يلحق بنا ، ويركب معنا ، فخلَّفناه في هذا البستان ، فأنذرَ ثه : إن لم تأت بهذا الشابِّ قتلتك شَرَّ فِتْلَةٍ ، ولن تستطيع منى هرباً ، فأنت نحت رقابتي ، حتى تحضُر به إلى .

فقال : سمماً وطاعةً ! وسأَحْضِرُه عمَّا قريبٍ .

وعاد صاحبُ المركب وأعوانُه إلى البستان ، فعلوا قر الزّمان ، وأقائموا به ، فسألهم عن سبب هذا ، فقالوا : لا ندرى ، ولكنّك بُغيةُ ملك الأبنوس ، وطلبته المنشودة ، ونرجو الله أن ينجيك من شرة ، ويحفظك من بَطشه ، فما علمنا عليك من سوء ، ولا عرفناك إلا خَيرًا صالحاً كريماً ، وربما كبا بك الحظ ، فأصبحت موضع شبهة ، ومبعث ريبة ، وكنت لذلك ضالة الملك التي يَبغيها ، ويلح في الحصول عليها . وجيء بقمر الزمان إلى القصر ، ولما رأته عرفته ، فأمرت أن يذهب إلى وكانت قد أسرت إلى حياة النفوس أن الفتي الذي طلبته ، إن لم يكن قر الزمان ، فإنه سيكون الدايل عليه ، والسبيل إليه ، ثم أخبرتها بعد حضوره أنة هو ، واتققتا على أن يكتم خبره أسبوعاً ، ثم يُفضياً إلى والد حياة النفوس بقصة ما أن يكن عليه ، والسبيل إليه ، ثم أخبرتها بعد حياة النفوس بقصة ما أن يكتم أخبرة أسبوعاً ، ثم يُفضياً إلى والد حياة النفوس بقصة ما .

لَبِنَ قَرُ الزمان أُسبوعاً في مُقامِه الذي أُعِدَّ له ، يَنشَقُ نسيم النَّعيم ، ويتقلبُ في مهاد المزَّة ؛ فكان ذلك في نفسه مَثار عجب ودهشة .

وفي صياح اليوم الذي تلا هذا الأسبوع ، جمع — الملكة « بدور » ،

وحياة النفوس ، ووالدها ، وقمر الزمان — مجلس خاص ، وجعلت بدورُ تسرُد على المسامِع تاريخهَا . وماحصل لها ، حتى جيء بقمر الزمانِ زو ْجِها، ثم قالت :

وهذه ابنتُك الصَّدِيقة ، لا تُرالُ بِكُرًا ، لم تمسَّمها يذ ، وهذا مُلكُ العامِرُ ، أردُهُ إليك سليماً قويًا ، وهـذا قرُ الزمان زوجي ، وأنا بدورُ زوجُهُ ، فاغرورقت عينا قمر الزمان بالتَّموع ، وعُقدَ لسانُه ، وأرتج عليه . النفت الملكُ إلى قر الزمان فحيّاهُ . وهنّاه ؛ وقال له : ألا تُحبُ أن

يطَّرِدَ فضلُ الله عليك، ويزدادَ إحسانُه إليك، بما يوليكَ من نِعمُه، ويسوقُ إليك من كرمِهِ وعزَّتِه ؟ ١

فقال: أحتُّ ذلك مع الحمد الجزيل .

فقال الملك : وإنى أرغبُ أن تكونَ زوجًا لبنتي على أن تتبوأ عرشَ ملكي .

فقال : حتى أستأذِنَ زوجي بدور .

فأجابت على الفور: ذلك أحب شيء إلى نفسى ، وعسى أن نيق بجزء من عظيم فضلها ، وبالغ معروفها ، وصدق أخُوتها ، وصادق وفلها . وحضر القضاة والشهود ، وتم الزواج ، وتبوأ عرش الملك ، وعاش جيعهم عيشة هنيئة ، في ظلال الخفض ، واطراد النعيم ، واتبلاج الأنس ، وعزاة السلطان ، وسطة الأمن والسلام .

رُزِقَ قَرُ الزمان من بدور ولدًا سمَّاه الأمجد، ومن حياة النفوس.

ولداً سماه الأسمد، وكان الأمجد أكبر سنًا من الأسمد، وإن تشابها خلقاً وجمالاً، وقطعا سبعة عشر عاماً في مهاد التربية والتعليم، حتى أوْفَيا على الكمال منهما، فقوى فيهما البيان، وذكا الجَنان، وحَصُف الرأى، وأضاء البصر بالأمور؛ فكانا مَطْمَحَ الأنظار خَلْقاً وخُلْقاً، وتثقيفاً وتهذيباً، واستعان بهما والدهما في شئون مُلكه، وسياسة رعيته، استعانةً صادرةً عن عزم مشبوب، وحكمة مبصرة، وقدم راسخة، في التدبير والسياسة.

شُغِفت كُلُّ من الزوجين أن يكون الهُلكُ لا بنها بعد أبيه ، وخشيت أن يكون لأخيه من دونه ، فهدت السبيلَ إلى رغبتها هـذه ، في حياة والده ، ورأت كُلُّ منهما أن خير وسيلة تُمكِنها من بُغْيَتِها ، أن تقتلَ ابنَ ضربتها ، وتنسخ وجودَه ، فيصفو الجو لا بنها ، ويتُولَ إليه الهُلكُ بالو ، الله .

كانتا تتقابلان على صفاء، وتجتمعان على مودة، وتتحادثان فى أنس ورحمة، وتتعاملان بالإيثار والتضحية، حتى لا تُحسَّ إحداهما ما تدبره الأخرى من كيد لا بنها، ومكر سَمَّ به.

إِن كلا منهما تبحث عن جريمة ، تُلوّثُ بها ابن ضرتها ، لِيَحِقَّ عليه الإعدام ، فأية خطيئة تغرقه فيها إلى ذقنه ؟ وكيف يكون ذلك ؟ وعلى يد مَن ؟

إنه ليبدو أمراً عسيراً ، وشيئًا 'نكراً ، وإنماً مبينًا . وعملاً ثقيلاً ، ولكن المرأة لا يُعْجزها ما يعجز الرجل ، من عسير الأمر وصعبه ، ولا يموقها ما يموقه من مراقبة الضمير وعظته ، وسلطان الدين وهديه .

لقد اهتدت كلّ منهما إلى جريمة خائنة ، أو خطيئة غادرة ، وماذاعليها لوادَّعَت أَنَّ ابنَ ضرتها راودها عن نفسها ، فاستفزَّت غضب والده ، وأثارت نَخوته ، وأشعلت الحميَّة في صدره ، فقتله من فَوْرِه ، وخلا الملك لأخيه!!

ولكن كيف تُحْدَى مذا الادعاء ؟ وكيف يطرق آذان الملك ؟ وكيف يُحاط بالتأييد ؟ وكيف يركب مَتْنَ السرعة ؟ حتى لا يُضعِفَ تيارَه امتداد الزمن ، ولا يجد محالاً لمشورة ، أو توجيه نصيحة ؟

طلبت حياةُ النفوس من ابن ضرّتها الأمجد ، أن يأتيها في مقصورتها الليلة ، عقب صلاة الميشاء ، فيتلو عليها ما تيسر من آى الذكر الحكيم ، ويقفها على بعض من تأويل الآيات ، وتبيين أحكامها ومراميها ، فابى واعداً .

وطلبت بدور من ابن ضرّتها الأسمد ذلك الأمرَ نفسَه ، في الوقت عينه ، فلبي واعداً .

ثم أُسَرَّتُ كُلِّ منهما إلى المَلكِ أَن ابنَ ضرتها ينتهزُ فرصة غيابك عن قصرك ، إلى شئونك ليلاً ، ويحضُر إلى المقصورة بعد العشاء ، يراودنى عن نفسى ، وطالما نهرتُه وزجرتُه ، و بَيَّنْتُ له سوء فعلته ، وأنه يخون بذلك والده ، الذى رباه ورعاه ، فلم يَنْثَنَ عن غَيّه ، وهان فى نظره خيانتك ، وآية صدقى فى قولى ، أن تعلن غيبتَك الليلة فى جهة ما ، وتركب السبيل إليها ، ثم ترجع إلى مقصورتى بعد العشاء ، مستخفياً

فستجده حاضراً، قد ألهيتُه عنى إلى حين ، بجعله يتلو على شيئاً من آيات الكتاب الكريم ، ويقفني على معانيها وأغراضها ، واكتم هـذا الأر حتى لا تكون فضيحة كبرى ، يتناقلها الملوك ، ويلمز ك بها أقرا أك ونظراؤك . وكتم الملك أمره ، وكظم غيظه ، وأعلن سفره ، فلما جاء الليل عاد ، ودخل على حياة النفوس فى ، قصورتها ، بعد العشاء ، فوجد ابنه الأمجد جالساً ، يحمل كتاب الله الكريم ، ويتلو منه ايات بينات ، هدى ورحمة للعالمين ، فسلم وخرج من فوره ، إلى بدور فى مقصورتها ، بعدا ابنه آيات منات ، هدى ورحمة للعالمين ، فسلم وخرج ، وأحضر سيافه ، وأمره أن ينات ، هدى ورحمة للعالمين ، فسلم وخرج ، وأحضر سيافه ، وأمره أن يأخذ ولديه لساعته ، إلى خلاء البرية فيقتلهما ، ويأتيه بملابسهما ، تاركاً يأخذ ولديه لساعته ، إلى خلاء البرية فيقتلهما ، ويأتيه بملابسهما ، تاركاً

وصدع السياف بالأمر ، وخرج بهما إلى واد فسيح موحش ، موغل فى البعد عن المدينة ، وهناك قال السياف لهما ، ونفسه تقطر ألماً وأسفاً علمهما ، وكانا لا يعلمان من أمر هما شداً :

« إذا كان مولاى الملك ، ووالدكما الكريم ، قد أمرنى أمراً فيكما فهل أنتما مطمعان ! ؟

فقالاً : إذا كان لأبينا فافعل ما تؤمر .

فقال: ولو قضى بقتلكما ؟

فقالا : هل أَطْلَمَك على السبب، أو عامت علينا من خطيئة ؟

فقال : لم يُطلعني على سبب ، ولم أقف ْ لكما على إثم أو جرعة ، ولكنه أمر سمارم ، لا أجد لنفسي في الخروج عنه حيلة ، و إن كنت لا أستسيفه ، ولا أرتضيه ؛ ولهذا فإن فيعتى بقتلكما أشد تُ وقعاً على نفسي من فجيعتى بفناء أو لادي دفعة واحدة !

فقالا: إن حَقَّنا في الدفاع عن أنفسنا لا يزال قائمًا ، ما دمنا لم نعرف لنا ذنبًا ، وإذا كان الحكمُ خاطئًا كما نمتقد الآن ، فمن العبث أن نعجل بالانصياع إليه ، فنكون شركاءه في تَبِعَتِه ، وقسماءه في مسئوليته ، ولوكان عن جرعة منا تستحقه ، لسقنا إليه أنفسنا سوقًا !

فقال : وكما أنه من الحق أن تدرءا عن أنفسكما ظلماً فن الحق لى أن أدرأ عن نفسى هذا الظلم عينه ، فقد أصدر الملك أمره لى بقتلكما ، وإلا قتلنى بنجاتكما .

فقالا : لعلَّ إصرارَكُ على قتلنا لأمرٍ عامته فينا ، وأنت تخفيه عنا ؟! فقال : ومَن ْ خَلَقَ الأرض والسماء ، ما عامتُ عليكما من سوء .

فقالا : إن الظلم لم يُخلق وحده ، ولكن خُلِق المدلُ معه ، وإن القسوة لم تكن وحدها ، ولكن الرحمة معها .

وإذا كنت ترى هذا الأمر ظاماً وقسوة ، فمن العدل والرحمة أن تُرجئ تنفيذه ، حتى يتبيَّنَ الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ، وسنعرض عليك موقفين لك في حالين ، ولك ما تشاؤه منهما .

ما موقفُك من الملك ، أو ما موقف الملك منك ، لوصدعت بأمره ، ثم تبيَّنَ له خَطَوَّه ، وكان فجيعةً له ، وفجيعةً لوالدتيننا ، وجنايةً على نفسين بريئتين ، حرم الله قتلهما إلا بالحق ، وضياعًا لملكه الواسع من بعده ؟

وما موقفُك من الملك ، أو ما موقف الملك منك ، لو أرجأتَ تنفيذَ أبره على غير علم منه ، ثم تبيَّنَ له خطوئه ، وندم على ما فعل ، فأظهرت له الحقيقة ، وأعلمته أنك لم تقتُلْنا ، بل أبرجَأتَ ذلك أملًا في ظهورِ براء تنا ١٤

فقال: لا ريب أن موقفي في حالة الإرجاء، أهنأ بالا، وخير مَرَدًا؟ ولكن من يَضْمَنُ لى أن يُرْجى الملكُ قَتْلى، حتى يتبيَّنَ الرُّشد من النَّى ، والآن قد أبطأتُ بمودتى، وربما بمث الملك مَنْ يطلبنا، فقتانى وقتلكم، فاختارا لأنفسكما من أقتله أولا.

فقالا : أَوْثَقَ كَتَافَنَا مَتَقَابِلَيْن ، واضر بنا بِسيفَكَ هذا ضربة واحدة ، حتى لا يتجرع أحدُنا كأسَ المرارة من أجل أخيه .

وما انتهى من إيثاقهما ، حتى جفلت فرسه ، فخف إليها ، يجرى خلفها ، وما زالت تجرى ، ويجرى هو وراءها ، حتى دخلت غابة شجراء فتبعها ، ثم وقفت من تلقاء نفسها ، بجوار شجرة من أشجارها ، فذهب إليها وأمسكها ، وكان قد أنهكه التعب ، فجلس بجوارها يستريح ويستجم .

أخذ الأعجد والأسعد يتحركان، ويتقلبان على الأرض، ذات اليمين وذات الشمال، حتى فُك الوَاق، وانحل الرباط، فتقلد أكبرهما سيف المملوك السياف، وسارا في أثره حتى دخلا الغابة، فأنفيا أسدا جاعًا فوقه، يَهُم باغتياله، فأسرع الأعجد وضرب الأسد في رأسه بسيفه ضربة أراقت دمه، وأزهقت روحه، ونجا المملوك السياف سالماً، فل هذا الصنع الجميل من نفسه محل التقدير والإعظام، وقال: والله لن أقتلكما لقاء صنيعكما هذا، ولكني سآخذ ثيابكما، وبعضاً من دم الأسد إلى أبيكما، لتكون آية صدق على تنفيذ أمره، وأما أنها فسأخلى سبيلكما إلى أرض الله الواسمة، في رعاية الله وكنفه، والله خير ما طعولاً، وهو أرحم الراحمين، من مضى كل إلى سبيله، وكان قد كتب كل من الأمجد والأسعد العبارة الآنية في قرطاس ووضعها في جيب ثيابه المحمولة إلى أبيه:

# « والدي العزيز

لقد قبلْنا حَكَمَك مظلومَيْن ، صابريْن مطيعيْن ؛ ولكن يمزُ علينا أن يقفك الله بين أيدينا نادماً ، باكياً ، تدءو ثبوراً كثيراً ، يوم لا تنفع فيه شفاعة الشافعين » .

ودخل المملوك السياف على الملك، وناوله ثيابهما، فوجد فى جيب كلّ منهما الكتاب السابق، ولما قرأه – وكان قد خمدت سَوْرَةُ الحَمِيَّة فى نفسه، وتحرك كامنُ الحزن فى صدره، على فقد أولاده – أصرَّ على أن يبحث الأمر، ويَجلُو الموقف، ويُبدد من حوله ذلك الظلام الحالك،

فوضعهما فى جيبه ، وأمر السياف أن ينصرف ، ويضع الثياب فى مكان حصين .

كان جزع كل من بدور وحياة النفوس على ابنيه ما عظياً ، تنفطر له المرائر ، و تَثِنُ منه أرجاء القصر ، و كلا دخل الملك على واحدة منهما قالت باكية عاتبة : كيف تقتل ابنى؟ وما ذنبه معك ؟ ومن يَخْلُفُك في مُلكِك، ويرعى أسر تَك ، و يخله د كرك ؟ لقد فعلت ما لم يفعله مَلِك قبلك ، ولن يُقدم على مثله ملك بعدك .

كانت هذه الحال مثارَ عجب الملك وحَيْرتهِ ، وحافزاً على أن ينظرَ فيما فعل نظرة فاحصة ، تُسكن ثائر القلق فى نفسه ، وتوضح الغموض الذى خلقته هذه الحال فى أسباب حكمه ، فماذا فعل ؟

اصطفى من بين وزرائه اثنين ، عُرِفا بنفاذ البصيرة ، وبُعد النظر ، ودقة القياس ، وصِدْق الاستنتاج ؛ وجمعته بهما خلوة عميقة ، وعرض عليهما أمر ابنيه ، بكل ما يحيط به ، وما انتهى إليه ، وما كان من زوجيه قبل نفاذ الحكم وبعده .

فقال أحدها: هلكان مولانا الملك يامح فى ابنيه جُنوحاً للهوى والمرح، أو ميوعةً فى النظرة، والحديث، والحركة – إذا ما اجتمعا أو التقيا بجوارى القصر، الفاتنات جمالا، الساحرات شكلا وقواماً؟

فقال الملك: أدب جم، وحياء أصم، ورجولة فذة، ونظرات بريئة، تشع ديناً وتقوى . قال الآخر : وهل كانت كل من الأُمَّيْن تعطف على ابنها أكثرَ من ابن ضرتها ، وتجاول أن تُحُوِّل عطفك ورضاك نحو ابنها ، وتجهد أن تُجعلَه خليفة لك على مُلكك من دون أخيه .

فقال: كلتاهما فى ذلك سواء؛ فقد كانت كلُّ منهما تُشيد بمحاسن ابنها، وتُلتَّ فى بيان فضائله ومزاياه، بينما كانت تحطُّ من قيمة أخيه، وتجمل من حبَّة النَّقص فيه بُقبَّةً.

وقال الأول: هل سألت ولديك عن سبب وجودهما بعد العشاء في مقصورتي (وجيك ؟.

فأجاب: كلاُّ ! ولقد أرسلتهما مع السَّيَّاف دُونَ أن يمرفا مصيرها .

وقال الثانى : وهل لمحتَ عليهما رُعبا ساورَ نفسيْهِما وقتَ أَنْ قام مهما السَّياف إلى وجهته ؟ .

فقال : لقد نظرتُ إليهما من شباك القصر ، فوجدتهُما مطمئنَّيْن اطمئنانَ الطفل إلى ثدى أمِّه .

وقال الأول: هل قالاً شيئاً للسياف قبل أن يَنفذَ فيهما حُكمُك ؟ . فأجاب: وجدت في جَنْبَى قَميَصَيْهما هذين الكتابين، وناولهما إيّاهما، ولما قرآهما قالا: يبدو لنا براءة ولديث، وطهارة سميهما إلى مقصورتيك، وأنّ هذا من كيد زوجَيْك، وليخلص الملك إلى ابن إحداهما من بعدك عمدت كلّ منهما إلى الاحتيال في قتل ابن ضرّتها، وشاء القدر أن يشأر لبراءة ابنيك، فأصاب بسهمه كلتيهما، وكان جَديراً بمولانا الملك أن

يتريَّتَ ولا يَمْجل ، ولكنَّ الله تعالى لا رادَّ لقضائه ، ولا مُعقِّبَ لحكمه ، فصبر جميل ، وإنَّا لله وإنا إليه راجعون ؛ ومن الحزم أن تكتُمَ حزنك في صدرك ، حتى تبقى للقصر طهارتُه وعِزَّتُه ، وما كان كان ، وإلى الله عاقبةُ الأمور .

فقال : وإليه أشكو بَثّى وحُزنى ، وأرجو مَغْفرتَه على ما فَرَّطْتُ فى جَنبه ، وظلمتُ أولادى ، وبَغَيْتُ عليهم بَغْيا جاهلا جائراً ، وكان على أن أتبيَّنَ قبْل أنْ أُصيبَهُما بجهالة ، وأصبح نادما على ما فعلت . وانفرط عقد المجلس ، وكأنَّ شيئًا فيه لم يكن .

### $(\Lambda)$

هام الأخوان: الأمجد والأسعد على وَجْهِيهِما في الْبَرِّيَّة ، لعلهما يجدان في مسيرهما عامرًا من الأرض ، يُرزَقان فيه ، وينتهى رحيلُهما عنده ، في مسيرهما عامرًا من الأرض طيًّا ، حتى اعترض سبيلَهما جبلُ من الصَّوَّان الأسود ، فَصَعدا فيه : تتقاذ فهما وُعورته ، حتى امتطيا صَهْوته ، فاستنشقا نسيم الكفاف من الراحة قليلا ، ثم استأنفا سيراً جاهداً ، وإن أقدامهما لتَنفوه بجسْمَيْهما ، على ما بهما من خِفَّة وهُزال ، وكان بقَمَّة الجبل شجرة رئمان على عَيْن من الماء ، فأكلا من ثمر الشجرة ، وشربا من ماء المَيْن ؛ وقعد بهما التّعبُ في ضِيافتها ثلاثة أيام ، فتزودا بقليل من الراحة ، قطعا وقعد بهما التّعبُ في ضِيافتها ثلاثة أيام ، فتزودا بقليل من الراحة ، قطعا

به الجبلَ عَرضاً ؛ ولاحت لهما من الوادى مدينة « تُستَّى « بَهَرُوز » ، فانحدرا إليها .

ولما كانا فى سفح الجبل ، قال الأمجدُ لأخيه : إِنَّك مُتعب ، ويزيدُك الجولاَنُ فى المدينة تَعبًا ، فامكث هنا حتى أرجع إليك بما أحضرُه من زاد ، وما أعرفه من أبناء هذه المدينة وأهلها ، لتكونَ على علم بدار مُقامناً.

فقال الأسمد: لا أستطيع صبراً على غيابك ، وخير لراحتى أن تمكث أنت هنا ، حتى أءود من المدينة ، حاملا ما تَبْغِي من قوت ومعرفة .

وبعد أن مشى الأسعد فى المدينة قليلا الْتَقَى بشيخ مُعمَّر ، يمشى على اللاث : رجليه وعُكَّازتِه ، ذى لحية ٍ تُغطى صدره ، فسأله :

أين سوقُ المدينة أيُّها الوالد؟.

فقال: لملك غريب عن الديار! قال: نمم ؛ ولى أخ ينتظرنى فى سفح الجبل، وينتظر ما أحمله من طمام نتبلغُ به .

فقال الشيخ : اشكر و ربّت يا ولدى الذى سخّر نى لك ، و نجّاك من أهل المدينة ، وإنى أحبّ الغريب وإكرامَه ، وعندى الليلة وليمة ، أعد دّت لها صنوفاً من الطعام والحلوى ، فلو أكر مُتنى بأن تذهب معى إلى دارى ، فتأخذ حاجتك وحاجة أخيك من طعام شهي ، دون أن تنقد له ثمنا كان لك الشكر الجزيل ، إذ مكّنتنى من إكرام غريب تثقل به موازينى ، ويكون لى شفيعا يوم الدين .

فقال الأسمد: أكرمك الله وأسمدك.

ومشى معه حتى دخل به داره ، فوجد فيها ساحةً فسيحةً ، بها حَلْقة من أناس حافين من حول نار مُوقدة ، يسجدون لها ويعبدونها من دون الله ، فأصابه الفَرَع ، وارتقب شرًا ، وأيقن من خديمة الشيخ ومكره وهناك نادى الشيخ على رجل فارع ، وأمره أن يأخذ الأسعد إلى القاعة التي تحت الأرض ، ويتولَّى تعذيبَه ، حتى يأتى يوم عيد النار ، فيذبحوه على الجبل ، قُر بانا لها وز لفي .

وسيق إلى القاعة مكتئبًا حزينًا ، ولقى فيها من ألوان التمذيب . ما تقشمرُ له الأبدان ، وتنشقُ المرائر .

ولما طال بالأمجد الانتظار ، وتقلت عليه غيبة أخيه دخل المدينة يترصّده في كل مكان ، ويرتقبه في كل مُرتقب ؛ وهو مديد البصر ، مرهف السمع ، متوقّد الحسّ ؛ فلم يقف له على أثر ، فانتحى ناحية من شارع ، أمام دكان خياط ، وجلس جلسة ضارعة أسيفة كئيبة حزينة ، وكان الخياط رطبة كبده ، عا آمن بالله ورسوله ، مشرقاً بنور الإيمان قلبه ، فن إليه امّا رآه ، وظن أنه ألمّت به كر بة ، وهو في حاجة إلى من يُنفّسُها عنه ؛ ولعل غربته ، وجهل الرحماء به سدّتا منافذ المونة دونه ، فانطوى مُستئسا على نفسه ؛ فذهب إليه ودعاه إلى دكانه ، يجلس معه ، وهناك سأله عن حاجته ، فمر فه بنفسه وأخيه ، وقص عليه ما أصابي، ا ، وأنه الآن يبحث عنه ، لينتق به ، ويطمئن عليه .

فقال الخياط : إنْ كان يا ولدى قد وقع في يدَ مَجوسيّ فلقاؤُك به

عسير، وإن احتضنه مُسلم فلا خوف عليه، واجتماعك به قريب يسير ؛ وخيرُ الأمور أن تبقَى لَدَى ؟ تتعلّم الخياطة ، وتميش معنا في صُحبة أولادى ، فتطعم عما نطعم ، وتُشرب مما نشرب ، وتلبس مما نلبس ، عقدار ما تُهيئه بسطةُ الرزق ، حتى يُقيَضَ اللهُ لأخيك ظهوراً قريباً ، ونُهيًّ لكما لقاء حميدا . فشكر له مروءته وكرّمه ، وعاش معه ، كأنّه أحدُ أفراد أُسْرَته .

وينها هو يسير في إحدى طرق المدينة ، لبعض شئو نه التقَتُ نظراتُه بنظرات امرأة ، تتلفَّتُ هنا وهناك ، كأنّها تبحث عن ضالّة ، فظنّها غريبة مثله ، وللغريب إلى الغريب حنين ' ؛ فرَق الحالها وسألها : ألك حاجة ' أرجَى لها ؟ .

فقالت : حاجتي لدى ذوى المروءة والنَّخوة .

فقال: عسى أن أكون منهم، أو أقومَ بما يقومون به.

فقالت: خذنى إلى دارك ، أجد فيها بعض الراحة ، وأطعَم ما تتفضَّل به على " ، فقد النهبت قدماى من المشى أكثر النهار ، واحترقت أحشائى جوعًا وعطشًا ، وليس لى فى هذه المدينة إلاّ قلوب الرسماء ، ونعمة الكرماء .

فعز عليه أن يتضاءل أمام سيِّدَةٍ ، تنشُد فيه فضلا وعوناً ؛ فقال : اتبَعِينى ، وجمل يسير بها فى شوارع المدينة ، ويلج ُ فى نواحيها ، عسى أن تُرهق ، وتتعب فتُصرف عن متابعته ، ولكنها عكفت على مُتابعته ، حتى دخل بها زقاقاً ، وطفق يسير فيه ، حتى انتهى إلى آخره ، فوجده مُقفلاً ، ووجد فى نهايته باباً كبيراً ، لبيت تبدو عليه آثارُ النعمة ، فلم يَرَ مَفَرًا من الجلوس على مصطبة أمامه ، وجلست هى على مصطبة أخرى تقابلها منتظرة أن يفتح الباب لهما .

ولما رأته ساكتًا مُطرقًا ، غير عابىء بالباب وفَتْحِه ، قالت : أليس هذا البيتُ ببتَك ؟

فقال: بلى ؛ ولكن المماوك في السوق، ومعه المفتاح ؛ ولَمّا يحضر . فقامت إلى قفله ، وكسرته ، فانفتح الباب . و دخلا وقد بَدَتْ على وجهه أماراتُ الاضطراب والخوف مما يرتقبه من سوء المصير ، وضمّتهُما حجرة فسيحة الأرجاء ، بها أرائكُ مصفوفة ، وزرابي مبثوثة ، يتوسطها مائدة ، جعت من صنوف الطعام والحلوى ما تشتهيه الأنفس ، فجلست أمابها ، ودعته إلى الجلوس ، ولكن اضطرابه ، جعله مُقدّم رجلا ويُؤخّرُ أخرى . وأخيراً استسلم للقضاء وجلس ، وكانت تأكلُ كأنها في يتها ، وجعل هو يتجرعُ اللهمة في إثم اللقمة ، كأنه يتناول دواء مُرًّا بقدر . حضر صاحبُ الدار «بهادر» وهو من أعيان المدينة وكبرائها . فرآها على هذه الحال . فأشار إلى الأمجد ألا يتكلم ، وأن يحضر إليه على غير علم منها ، فهم وذهب إليه ، وقص عليه ما كان منها ومنه . حتى وجدها على هذه الحالة ، فقال له :

سأعمل على تحقيق مروءتك ورجولتك ، و برَّك بالغرباء كرجل ذى

شَمَم وكرم ، وذلك بأن تجلس معها ، وتأكل مطمئنًا ، وسأدخل عليكما في زيّ مملوك ، فإذا رأيتني زجر تني ، وأبّتني على تأخيرى ، وأوعَدتني إن عُدتُ إلى مثل هذا فسألق شرًّا وبيلا ؛ فقال : سممًا وطاعة .

ولما رأته يزجر المملوك ويؤنّبه قامت هي إليه ، وأمسكت المصا ، وأوسعته ضرباً مُبرِّحاً مُوجِعاً ، والمملوك يصرخ ويستغيث ، والأمجد يحول بينها وبين فَعلتها ، ذاكراً لها أنه لم يُموّده هذا الضرب الأليم ، ولكنها لم تهدأ ثورتها ، ولحت سيفاً مُعلَّقاً في الحجرة ، فأخذته ، وأقدمت على المملوك تبغي ضرب عُنقه ، فنعها الأمجد قائلا : إنّ هذا الجُرمَ لايستحق قتلا ، وسنَجترح به خطيئة في الدين ، جزاؤنا عليها جهنم خالدين فيها .

ولما وجدها مُصِرَّةً على قتله ، قال لها : ما دمت مصرَّةً على قتله فأنا أولى به منك ، وأخذ منها السيف ، ورفعه وضرب به عنقها ضربةً أطاحت مراسها ، وخلص منها ، ونجا ذلك الرجل الكريم .

فقال صاحب البيت: حسناً فعات ، فإنها امرأة تمجُوسيَّة ، أرادت أن تتخلص منى ، لتأخذَك إلى رجالها فيذبحوك قرباناً لما يعبدون من النار؟ وهذه علامة دينها ، لحتُها في ذراعها ، وكانت نقشاً من الوشم يختص به طائفة المجوس .

ثم قال : وإنك غريب لا تعرف المدينة ولا مسالكهاكما أعرف ، فانتظر بي هنا حتى أذهب بجثَّتها وأُلقِيها في البحر ، وبذلك نَدْرأُ عن

أنفسنا تبعة قَيْلِها ، وإن لم أحضُر إليك عقب شروق الشمس فاعلم أن العسس أمسكونى بها ، وقتلى الوالى فيها ، ولك بعد هذا البيت وما فيه من مال ورياش .

لفَهَا «بهادر» في عباءة، وحملها على ظهره، وذهب إلى البحر، وشاء القدر أن يلتق العسس به ، فوجدوه يحمل جثّة قتيل ، فساقوه إلى الوالى الذى حكم بإعدامه، على أن ينفذ ظهر الغد، وأن ينبث المنادون في المدينة يدعون الناس إلى مشاهدة إعدام بهادر.

ولما كان الأمجد في متوع النهار ، ولم يحضر إليه صاحب الدار ، خرج ليطمئن عليه ، فسمع المنادى يدعو الناس إلى الساحة أمام قصر الوالى ، لمشاهدة مقتل الشيخ بهادر .

أسرع الأمجد إلى الساحة، فوجدها حافلة بالناس، والشيخ بهادر أمام السيّاف ينتظر تنفيذ الحكم عليه ؛ فتقدّم إلى رئيس العسكر، وقال : لا تقتلوه ظاماً ، فأنا الذي قتاتُ الرأة بيدى ، فأخذه إلى الوالى وهناك قصّ عليه قصته ، فوجد في قوله صدقاً ، ويباناً حسناً ، وحُجَّةً بالغة ؛ تَنمُ عن ذكاء وفطنة ، وعلم وخبرة ، كما وجد في عمله هذا مروءة ووقاء ، ونبلا وإخاء ، فعفا عثم ما ، واستبق الأمجد عنده ، وجعله من وزرائه .

قبض الأمجد على زمام وزارته ، فصرَّفه على خير وجه ، وبعث المنادين والباحثين في المدينة ، ليأتوه بالأسعد أينا يكن ، فكان انبثاثُهم في المدينة على غير جدُوى ، وكيف يصل البحثُ إلى تلك القاعة ، التي هي في زاوية من زوایا المدینة ؟ فأ.رهم أن یستمروا فی بحثهم دائبین ، وأصر علی أن یقوم هو نفسه ، بالسعی لیلا ونهاراً وراء أخیه ، حتی یلقاه ، أو یعرف نهایته .

وقرب عيد المجوس، فأعدَّ بهرام المجوسيُّ صندوقاً خشبياً، وأقفله على الأسعد، ونقله مع أمتعته ليلا، إلى المركب الذي أُعِدَّ له ولأصحابه، ليحملُهم إلى جبل النار، حيث يذبحون الأسمد قُرباناً، ويقضون أيام الميد هناك

وكان الوزير الأمجد يطوف بالمدينة وحواليها ، فرأى مركباً على أهبة الإقلاع والسفر ، فذهب ومن حوله رجالُه وعساكره ، وفتسه فلم يجد أخاه ، ثم عاد إلى منزله ؛ ولكن بهرام المجوسي أسرع بالمركب ، وغادر المدينة إلى جبل النار قبل أن يفتضح أثره ، وشاء القدر أن يغبر الجو ، وتثور عواصفه ، ويشتد ظلامه ، وأن يغضب البحر ، فتهب أعاصيره ، وتتلاطم أمواجه ، وأن يضل بهم المركب ، فيشرف بهم على مدينة الملكة مرجانة ، ويُضطروا إلى أن يرسوا عليها ، حتى تسكن ثورة الطبيعة ، ثم يستأنفوا السفر إلى جبل النار الذي يقصدون .

وكان بهرامُ قد أخرج الأسمد من الصندوق، وألبسه ثياب الماليك، حتى إذا ما سألته الملكة عن مقصده. أجابها أنه يتَّجر في الماليك، وقد باع مَنْ جلمهم، ولم يبق معه إلا هذا المملوك.

ورأت الملكة المركب راسياً. فذهبت في حاشية من رجالها وجنودها إليه ، وسألت مهرام عن عمله ، فأجابها بما كان قد أَعَدَّه ، فالتفتت إلى الأسعد ، فوجَدَت أن مخايل النعمة ، ومظاهر العزة ، ومجالى العلم والمعرفة لا تزال تبرُق في عينه ، وتنطقُ بها أساريرُ وجهه ، مُتسَرَّبةً من ثنايا البؤس والضَّنْك والتعذيب التي أصابته ، فقالت له :

أُتعرف القراءة والكتابة ؟

فأجاب : نعم

وكانت تحمل في يدها مصحفاً فناولته إيَّاه، وقالت : افتح هذا المصحف، واقرأ، ففتحه وقرأ.

« والصابرين فى البأساء، والضَّراء، وحين البأس ، أولئك الذين صدقوا، وأولئك ه المتقون »

فقالت: أقفله وافتحه ثانية ثم اقرأ ، فقرأ :

« أَلَم نشرحْ لك صدرَك، ووضعنا عنك وزْرَك، الذي أَنْقُضَ ظهرك ورفعنا لك ذكرك؛ فإن مع العُسْرِ يُسْرًا، إن مع العسر يسرا »

فأمرتُه أن يفتح للمرة الثالثة ويقرأ ، فقرأ :

« ثم نُنَجِّى الذين اتَّقَوا ، وَنَذَرُ الطالمين فيها جثِيا »

فعقدت عزمًا على شرائه، وقالت لهرام : بِنْنَى هذا المعاولة مر فاعتذر ، وقال:

لا أستطيعُ ذلك رلانه لأمير من الأنواد، وقد وعَدْثَهُ يه ، وقبضتُ. عَنْهُ ، فأمرت بهرام أن يُقْلعَ

الليلة بمركبه، وإلا حطَّمتُه وأغرقتُه، ومن معه، فأَذْعَن لأمرها ، وهو في غيظ عظيم .

ورجعت الملكة إلى قصرها ، فأنرلت الأسعد منزلا مباركا ، وأطعمته ، وكشفت ما به من ضُر؛ وكان القمر قد كسا الوجود بنورد ، وهدَأت الطبيعة ، فرغب أن يذهب إلى بُستان الملكة الذي يحيط بقصرها ، ينشق نسيم الحرية ، ويناجى فيه القمر ، ذاكرا أخاه ، ضارعاً إلى الله أن يلقاه .

جلس بجوار فسقية تحت ضوءالقمر ، شاخصاً إليه بصره ، غارقاً في تفكيره ، حتى غلبه النوم ، فأسلم نفسه إليه .

أما بهرامُ المجوسى فقد أمر رجاله أن يرتحلوا من فورهم راجمين إلى ديارهم، خوفاً من الملكة وشرها، فقالوا: حتى نأتى بالماء الذي نحتاج إليه وخرجوا بقربهم إلى المدينة يبحثون عن ماء، فدخلوا بستان الملكة خفية، فألقوا الأسعد ناعًا بجوار السّقيفة، فائوا قربَهم، وحملوه إلى مركبهم، وأقلعوا به إلى وجهتهم، في سرور عظيم بالعثور عليه ورده إليهم.

وتفقّدت الملكة الأسعد فلم تجدّه، فطلبت المركب فوجدته قد أقلع، فأمرت في الحال أن يلمّدن به تُلّة من الجنود البحارة، يأتونها به إن كان فيه .

وما هي إلا ساعة ، حتى بان للجنود مركب بهرام ، فظن أنهم أقبلوا

مسرعين من أجل الأسعد، وخَشِيَ الضر بسببه، فأمر رجاله أن ميلقوه في البحر، لينجو من بلواه .

وأحاط الجنودُ بمركب بهرام وفتشوه ، فلم يجدوا للأسعد أثراً ، فلوا سبيله ورجموا ، أما الأسمد فإنه جعل يطفو ويغطس سابحاً نحو البرحتى أنجاه الله ، فخرج ومشى حتى دخل مقبرة ، فوجد فيها قبراً جديداً مفتوحاً ، فكمَنَ فيه إلى أن يأتى الصباح .

وكان المركب قد رساعلى ذلك البر، وخرج إليه بهرام، ليقضى بعض شئونه، وبينما هو يجتاز المقبرة، عثر بهذا القبر الحديث، فنظر فيه فوجد الأسعد راقدًا، فجذبه إليه، وساقه إلى مركبه، ورجع به إلى داره فرحًا مسروراً، مُرْجِئًا الذهاب به إلى جبل النار إلى العام المقبل، خشيةً أن يُمْثَر عليه وهو في حَوْزَته.

وهناك أودعه حجرة تحت الأرض، وأمرابنته بستان أن تكتم أمره، وتتولى تعذيبه، وما رأته بستان حتى أحست من نفسها حُبًّا له، وعطفًا عليه، وكانت مُنكرةً فِعالَ أبيها، ناقمةً منه ومن قومه عبادة النار التي يُورون. وكانت في قلق نفسي من دينهم، ولكنها لم تُبدّه لهم. وفي جلسة وادعة سأات بستان الأسعد عن دينه، فقال:

إنّا 'نؤمن بالله الذي خلق السموات والأرض، وجعل الظلّمات والنور، وخلق الظلّ والحَرُور، ونؤمن برسوله الأُمّى العربي، الذي جاءنا بكتاب من عند الله، فيه آيات بيّنات، وهُدًى للمالمين؛ وجعل يتلو عليها ما تيسّر

من آياته ، حتى شَرَح الله صدرها للإسلام ، وآمَنَت ْ بالله ورسوله ، وأَمَنَت ْ بالله ورسوله ، وأَحاطَتْه برعايتها وإكرامها ، على غير علم من أبيها الذى كُاما سألها عنه أجابته أنه في العذاب المهين ، وكان الأسعد بعد إسلامها ، واطمئنانه إليها قد قص عليها قصته .

وفى فجر يوم سمعت يستان المنادى ينادى ويقول: إن مَنْ كان عنده شاب يُسمَّى الأسعد، فليحضره إلى الوزير الأُنجِد، ومَن أخفاه ووجده عنده، حَلَّ عليه عَضبُه، وكان من الهالكين .

فذهبت إلى الأسعد وأخبرته، واتفقا على أن يَفِر اسراً إلى الوزير، لينجوا من هذه الدار النّجسة، الظّالِم أهلُها.

وفى رَأْدِ الضَّحَى كَانَا بِينَ يَدَى الوزير ، وأخبراه بَكُلُ مَا فَعَلا ، فَفُرِح بِلِقَاء أُخِيه ، وأمر بإحضار بهرام المجوسيِّ ، ولما مَثَلَ بِينَ يَدِيه . أصدر الحَمَرَ بإعدامه ، جزاء ما قدمت يداه ، فقال بهرام : وإن آمنت بالله ورسوله .

فقال الأمجد: إن الإسلام يَجُبُ ما قبلَه .

فقال بهرام: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وأشهدُكُمُ أنى سأُقيم مسجداً بجوار دارى يُذكرُ فيه اسمُ الله، ويُسبَّح له فيه بالغُدُوِّ والآصال، وأرجو أن تُزَوِّجَ ابنتى بستان من الأسمد، حتى تَطْهُرَ ذريتى. ويكتبنا الله وإياكم في الصادقين. وأقيمت الأفراح، وتمَّ الزواج، ورُفع بيتُ الله، وعاش الجميع في عِزَّةِ الإسلام آمنين هانئين.

ويينما الملك ووزيرُه الأمجدُ وأخوه الأسمدُ جُلُوسٌ صباحَ يوم ، إذ جاءه نذيرٌ من رجال الملك . وقال : لقد غشيَّننا يا مولانا غاشية ٌ ، من جيوشٍ مُغيرة ، قادمة إلى المدينة ، كأنها جرادٌ مُنتشر .

فقال الأمجد : مُرْنى يامولاى أن أخرجَ إلى قائدها ، وأَطَّلِعَ على مَقصدِه وأَعالِجَ الأمرَ على ما تقتضيه المصلحة .

فقال : حسناً أردت ، ونرجو لك سدادًا ورشداً .

وهنالك أوْصَلَتُه طلِيعة الجيش إلى القائد. وكانت الملكة مرجانة ؛ فقالت للأمجد: مالذا في امتلاك مُدُن طبة ، ولا في إزعاج آمن مأرب، ولم تَحْفَرْ نا قوة السلطان وغروره ، إلى البطش بالشعوب الوديعة المُسَالِية، وإِمَا نحن نُفَيْش عن فتى يسمى الأسعد، نجَيْنُه من بهرام المجوسى ثم سرقه منى ، ولن يسكت عنى الغضب حتى أجده ، أو أقتُل به بهرام وذُرّيته . فقال مبسما : إنى أنا أخوه الأمجد ، وهو عندى ، وقص عليها نبأه بعد أن سرقه بهرام ، وسأحضره إليك الآن في صحبة ملك المدينة .

وجاء الملكُ وفي حاشيته ِالأسمد ، فشكر الملكة نبيل عطفِها ، وأدَّى ما ينبغى لمثلِها من الإكرام في مثل هذا الموقف ِ العظيم .

و بينها كان الأسعد يحكى ما جرى ، إذا بغَبَرَة بسدّ الأفق ظلائها ، وما زالت تدنو ، حتى انجلَت عن جيش ضرب خيامَه على مقربة من المدينة ، ثم أرسل قائدُه إلى ملكِها رسولاً يبلغه .

لقد جئتُ في طلب ابنتي ( بدور ) فإن وجدناها ، أو وجدنا نبأ يقينًا

عنها، وإِلَّا فلا تظنوا أنكم ما نِمَتُكُمُ حَسُو ُنكم وَكَثَرَ تُكم منا، إِن كَانَ لَكُمْ يَدُ فَي إخفائها.

فلما بلّغ الملك ذلك على ملأ من الجالسين ، قال الأمجد : إنها أى وقال الأسمد ، وهذا الملك جدّنا ، فلو أرت أن نذهب جميعنا مع رسوله فنلقاه ونحييه . ثم ندعوه إلى دار ضيافتك . كان ذلك أليّق بنا وأكرم ، وجاء الملك المُغير إلى القصر صديقاً حميا ، وعرف من الأمجد وأخيه ، ما كان من أبيهما لهما ، وما أصابهما ، حتى جمعتهم الأيام ، فبات جميعهم تفتر ثغورُه سرورًا وبهجة . و تلهج ألسنتُهم حمداً للله وشكراً .

ولما انكشف وجهُ النهار. أنبأت طلائعُ الجيشين المسكريْن أن جيشاً آخر سائرٌ إلى المدينة من الناحية الأخرى ، فقال الملوكُ : خذوا منه حِذْرَكُمُ ثم ارتقبوا ، فعسى أن يكونَ قد خرج لمثل ما خرجنا له .

ولقد صدق تقديرُهم فلم يكن هذا الجيشُ إلا لقمر الزمان ، جاء به باحثاً عن ابنيه الأمجد والأسعد .

ولعلك في عَجَب من قر الزمان ، فكيف يَنْشُدُ ابنيه في الأحياء ، وقد قتلهما سيّانُه ، وأتا ، بثيا يهما ودمهما ؟! .

لقد أَيْقنَ قَرُ الزمان أنه حَكَم بقتلهما ظلماً ، فظن أن قد نظر الله إليهما بعدله ورحمته ، فقيَّض لهما مَن نجاهما ، وقد أخذ هذا الظن يقوى ويخرج من وَهْنِ الزَّعْم ، إلى قوة الحقيقة ، وزاده قوة أن أحضر بنت مملوكه السيَّاف وسالها :

ماذا قال والدُك عند وفاته ؛

فقالت : رحم الله والدى ، لقد كان يُرَدِّدُ هذا القول عقب صلاته وعند القيام من النوم ، وعند الذهاب إليه .

« اللهم كما أطلقتُ من القتلِ الآثم بريثين ، فاحفظ أولادى من ظلِم عبادك ، يا أرحم الراحمين » وهو الذى كان يردده وهو مُقبلُ على آخرته .

وعسى أن تكون قد أعذرت قمر الزمان ، إذ عبّاً الجيوش وجمل يبحث عن ولديه ، وكأنهما لم يَجْر عليهما حكمهُ بالإعدام .

ذهب الأمجد والأسعد فقا بلا والدهما ، فكانا بر ْدًا وسلاماً عليه وإن تضاءل أمام القدر العادل ، فاستغفر ربه ، وخَرِّ راكماً وأَناب .

وكانشهر مان لا يزال قلبه هائماً خلف ابنه قمر الزمان، وزاده وضوحًا في نفسه، أن أخبارَ وجوده لا تَنْفَكُ آتية إليه تَتْرَى، و الما علم أنه قصد مدينة « بهروز » خَفَ مسرعاً إليها ، وهناك نظمت الملوك ، والأعجد والأسعد، وبهرام وبنته ، ليلة ساهرة ، تفيض بشرًا، وتشع هناءة وأنسا، وتزوج الأمجد من الملكة مرجانة ، وسافر جميعهم إلى قصر الملك قمر الزمان ، فعاد إلى الوالدتين قلباها ، وتولى الأمجد الثمك بدلا من مرجانة زوجه ، والأسعد بدلا من قمر الزمان والده . وعاش الجميع يتقلبون مرجانة زوجه ، والأسعد بدلا من قمر الزمان والده . وعاش الجميع يتقلبون في النّهاء ما امتدّت حياتُهم ، وكان الله على كلّ شيء مُقتدرا .

| 1991 / ٣٤٤٤ |                     | رقم الإيداع    |  |
|-------------|---------------------|----------------|--|
| ISBN        | 977 - 02 - 3236 - X | الترقيم الدولي |  |

1/1-/171

طبع بمطابع دار المعارف (ج.م.ع.)

# و اله ليله وليله [5]

هذه طبعة جديدة من هذه المجموعة التى تنتمى إلى التراث الشعبى . . والتى نالت إهتمامًا عالميًا فى الشرق والغرب . . وترجمت إلى كل لغات العالم . .

وتمتاز هذه الطبعة بحسن الصياغة التى تناسب عقول الشباب والناشئة. . وتخلو من الشوائب التى توجد فى طبعات كثيرة. .

إنها واحدة من عيون التراث الذي تحرص دار المعارف على تقديمه إلى القارئ العزيز..

### صدر بنما :

- ۱ -شهرزادودنیازاد
- ۲ السندباد البحرى
- ٣ -قمر الزمسان
- ٤ الصياد والعفريت
- ه -معروف الإسكافي
- ٦ الأحدب والخياط

- ٧ عبدالله البرى وعبدالله البحرى
  - ٨ أبوالحسن وجاريته تودد
    - ٩ الحصان المسحور
  - ١٠ على بن بكار وشمس النهار
  - ١١ على الزئبق ودليلة المحتالة
- ١٢ علاء الدين والمصباح العجيب
  - ۱۳ على بابا



دارالمعارف

ترش چنیه \* ا ۳٫۵ \*